

# كالبالكشف

تحقِيق وَتقديم الدَّكورْمُصُطَفِعْالِبٌ تأليف الدَاعِي الأَجَلَ جَعَفَرَ بِرْ مَنصُورُ الْيَمَـنَ



# كزاب الكشف

المنسوب لجعفر بن منصور اليمن

> تحقِيق وَتقديم الدَّكوْرُمُصُطَفِعْالِبٌ

دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع الطبعَة الأوْلىٰ ١٤٠٤م - ١٩٨٤م

جمنيع اكتُ قوق محفوظت. دار الأندكس - بروت ، لبتنان حاتف : ٣١٧١٦٢ - ٣١٧٤٠١ - ص.ب : ١٤٥٥٣ المستحس ٢٣٦٨٣

#### المقدمة

المواضيع الباطنية الخطيرة التي عالجناها في كتبنا السابقة بحذر شديد قد سببت لنا متاعب جمة ، كادت تودي بنا إلى التهلكة وتقودنا إلى دار الآخرة غير مأسوف علينا كزنادقة مارقين يكشفون المستور ، وينشرون كل محظور .

وبالرغم من كل هذا فإننا نرى من واجبنا العلمي أنه قد حان الوقت ، وأزفت الساعة ، لنفتح أبواب المكتبة السرية ، الباطنية لنقدم إلى أصحاب الأفكار الحرة النيرة عصارة الفكر العرفاني الإسهاعيلي الذي يتجسد في كتب الحقيقة التي ظلت ردحاً طويلاً من الزمن ميتة في كهوف التقية والكتمان اللذين أوصى بهما الأئمة والحدود والدعاة ، عملاً بقوله تعالى : ﴿ إِنَّ الله يَأْمُوكُم أَنْ تَؤْدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أهلها ﴾ . وهذا يعني بالمفهوم الباطني أن الله يأمر المؤمنين المؤيدين بعدم الكشف عن علم الحقيقة إلاَّ لمن كان جديراً به ، ولديه الإستعداد النفسي والعقلي لاستيعابه وسبر أغواره . هذا بالإضافة إلى القول المأثور عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام: « قضيتنا حق بل هي حق الحق ، إنها الظاهر ، وباطن الظاهر ، وباطن الباطن ، إنها سر ، وسر أمر مستور أبداً ، وحسب هذا السر أنه سر » . ضاربين بكل التهديدات ـ القتل والسحل والسلخ ـ وبالعهود والمواثيق التي تؤخذ عادة على كل من يطلع على هذه الأسرار عرض الحائط. واضعين نصب أعيننا الواجب العلمي المقدس ، عسى أن يرى القارىء في « كتاب الكشف » الذي نضعه موضع التداول ما لا يراه في غيره من الكتب الباطنية التي تداولتها الأيدي حتى الآن ، فيروى غليله لأنه يكشف له القناع عن مدلولات الألفاظ الرمزية في القرآن الكريم ، ويفسر له معنى الولاية والإمامة التي جعلها المؤلف أساساً ومنطلقاً لكافة التأويلات والمطابقات

الباطنية ، ولنا وطيد الأمل بأنه سيقرأ الفاتحة على روحنا ، ويترحم علينا وهو يغوص في أعماق هذا السفر الخطير ، فلربما كان نشره السبب في رحيلنا إلى دار البقاء ، لنسكن في جوار الخنس الكنس المنكوسين الملعونين .

#### التأويل الباطني

التأويل بمفهومه العلمي الباطني الإسهاعيلي يختلف اختلافاً كلياً عن التفسير الذي يقول به علماء الظاهر وعامة الناس. لأن التأويل بنظرهم هو الرجوع إلى الأصل لإدراك معاني القرآن واستنباط جوهر الحقيقة ومعناها الروحي الذي يوافق المنطق والعقل السليم ، متخذين من بعض آي الذكر الحكيم دليلاً على وجوب التأويل ﴿ وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ﴾ وقوله تعالى: ﴿ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث ﴾ وقوله: ﴿ وسأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبراً ﴾ وقوله: ﴿ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ﴾ .

ومن استقراء آيات القرآن ما ورد فيها من رموز وإشارات على ضوء العقل والواقع يتبين لنا أن على الإنسان أن يفكر ويتأمل ويرجع إلى المعنى الحقيقي للكتاب ليجد أن لكل آية منه ظاهر وباطن قد أشار إليها سبحانه وتعالى بقوله: ﴿ وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ﴾ وقوله عز وجل: ﴿ وذروا ظاهر الإثم وباطنه ﴾ وقوله: ﴿ وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون ﴾ وقوله: ﴿ وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون ﴾ .

وانطلاقاً من هذه الرموز والإشارات جعل الإسهاعيلية المحور الذي يرتكز عليه علم التأويل نظرية المثل والممثول ، أو الظاهر والباطن . فقالوا إن الله سبحانه وتعالى الذي لا مثل له أسس دينه على مثال خلقه ليستدل بخلقه على دينه ، وبدينه

على وحدانيته ؛ والعالم بنظرهم بما فيه من روحاني وجسماني له أمثال في عالم الدين في العبادتين العملية والعلمية وتفاعلها . لذلك ذهبوا إلى أن الموجودات قسمين : قسم ظاهر للعيان وهو الغلاف أو القشر ، وقسم باطن خفي وهو اللب أو الجوهر . فالظاهر بعرفهم يدل على الباطن كجسم الإنسان الذي هو ظاهر ، والنفس هي الباطن . وإن ما ظهر من أمور الدين من العبادة العملية وماجاء في ظاهر آيات القرآن هي معان يعرفها وينطق ويجادل ويناقش بها علماء أهل الظاهر ، ولكن في العرفان الإسماعيلي لكل فريضة من فرائض الدين تأويلاً باطنياً لا يعلمه إلا الأثمة وكبار حججهم وأبوابهم ودعاتهم ؛ لذلك جعلوا الأثمة المرجع في تأويل الرموز وكشف بواطن الأحكام بالإرث العلمي عن النبي استناداً إلى قول الرسول على النام على بن أبي العلم وعلى بابها » إذن فالعلم يؤخذ من باب المدينة ، أي من الإمام على بن أبي طالب عليه السلام الوارث الروحاني المباشر للنبي وأساس الإمامة الذي نراه يقول : «كنت من رسول الله كالفصيل من أمّة أحذو حذوه » .

ومن الطبيعي أن تنبث عن نظرية التأويل التي ذكرناها آنفاً نظرية المؤول ، أو الشخص الملهم الذي يكشف روح الروح أو نفس النفس لأنه جوهرها ومعناها الروحي والصورة الإنسانية التي هي مثال عن الصورة الإلهية اللامعلومة . ليعرف بالمعنى الباطني المستور ، وليقيم التوازن بين الظاهر والباطن- أي بين العبادة العملية والعبادة العلمية . ولما كنت النبوة وقتية زائلة فقد شاءت إرادة المبدع أن تحل الإمامة علها وتتممها وتكون خالدة منذ الأبد وإلى الأبد كدين وجدت للبشرية وهي موجودة وستوجد دائها مرآة صادقة لذات الله ، لأن الصورة الإمامية هي مثال عن الصورة الإلهية ، والإمام بنظر الحكمة الإلهية الإسهاعيلية ليس الله نفسه ، ولكنه لا ينفصل عنه . كما وأن النور الذي يشع عن المصباح ليس المصباح نفسه ، ولكن إذا لم نتبين النور فكيف نعلم ما هو المصباح ، وهل هو موجوداً بالفعل وأين هو ؟ ويؤكد ما يقول به الإسهاعيلية القول المأثور عن الإمام السجاد على زين العابدين عليه السلام: يقول به الإسهاعيلية القول المأثور عن الإمام السجاد على زين العابدين عليه السلام:

ومن هذا المنطلق واعتماداً على نظرية المثل والممثول وجب أن يكون في العالم

الأرضي ، عالم جساني ظاهر يماثل العالم الروحاني الباطن ، فالإمام هو مشل السابق ، وحجته مثل التالي ، وكل خصائص وبميزات العقل الأول أو المبدع الأول أو المبدع الأول أو المبدع سبحانه وتعالى متعال عن المراتب كلها كهالاً ونقصاناً ، ووحدة وكثرة ، وأول ما ترتب أولاً في الوجود وهو موجود وجد على طريق الإبداع والإختراع ، الموجود الأول كعلة أولى يتعلق بها ويترتب عنها وجود ما سواها من الموجودات ، ومثله في هذا كمثل الواحد الذي هو في الأعداد التي ترتبت عنه ، بمثابة العلة الأولى في وجودها . وبما لا جدال فيه أن الأول إذا لم يثبت وجوده لم يكن للثاني طريق إلى الوجود ، والثاني إن لم يثبت وجوده لم يكن للثاني طريق إلى الوجود ، وإذا لم يكن للثاني والثالث وجود إلاً ببوت وجود ما يكون أولها وسبباً لوجودها . فمن وجود الثالث والرابع وغيرها من الموجودات قيام الدليل على وجود أول لها ثابت ، وسبب لولاه لما وجد ما سواه ، وبذلك ثبت للموجودات بوجودها مبدأ أول ، عنه ترتبت في الوجود ، وهذا المبدأ الأول أطلق عليه علماء الإسماعيلية العقل الأول والموجود الأول الذي وجوده لا بذاته بل بابداع المبدع سبحانه إياه .

ولما كانت الموجودات موجودة ثابتة ، ثبت وتأكد أن العلل ثابتة ، وانها لا تزال ترتفع عن الكثرة عند التوجه نحو الأول منها ، وتقل إلى أن تنتهي إلى شيء واحد ثابت هو علة تنهي إليها العلل ، مثل التسعة من الأعداد ، التي وجودها يدل على وجود الثهانية ، ووجود الثهانية يدل على وجود السبعة ، فلا تزال ترتفع عن الكثرة تحليلاً إلى ما منه وجدت إلى أن تنتهي إلى واحد ثابت هو علة لجميعها ، وبه قوامها . فيكون ذلك الواحد المتقدم الرتبة وجوده لا بذاته ، بل هو في ذاته فعل عمن لا يستحق أن يقال أنه فاعل ، وهو مفعول لا من مادة ، وهو فاعل لا في مادة هي غيره . وإنما قلنا أنه فعل في ذاته لكونه أول موجود .

وباعتبار الإنسان إنه آخر الموجودات ، والنهاية الثانية لهـا منحـلاً إلى أشياء كثيرة مفعولة فيها هي المادة التي منها فعل وهي كلها دار الطبيعة ، وإلى أشياء كثيرة فاعلة صارت دار الطبيعة مادة لها تفعل فيها لإخراج ما من شأنه أن يوجد منها إلى

الوجود مثل الإنسان وغيره ، وهي كلهـا قائمـة بالفعـل ، وهـي الملائكة الموكلـة بالعالم ، فالإنسان فاعل في مواد هي غيره عند إيجاد الصورة الصناعية ، ومفعول من دار الطبيعة ، وفعل للملائكة القائمة بالفعل ، وفاعليته بكونه فعلاً لغيره الذي قام بفعله ، أعني إيجاده ، ووجدنا دار الطبيعة والفاعلين فيها منحلة إلى أشياء ليست في الكثرة مثل دار الطبيعة ، بما تجمعه والفاعلين فيهـا ، بل أقــل ، وهــى الهيولي والصورة معاً ، وما صارت الهيولي والصورة مادة له في تكوين الأفلاك والإستقصات من الملائكة أعني العنصر القائم بالفعل ، ودار الطبيعة والفاعلون فيها فاعلة للإنسان وغيره من أنواع الموجودات ، ومفعولة مما منه وجدت ، أما دار الطبيعة فمن الهيولي والصورة ، وأما الفاعلون فمن فاعل مثلهم سابق عليهم ، وفعل للملك القائم بالفعل الذي هو سابق للجميع، وفاعليتها بكونها فعلاً للذي قام بفعله إياها ، ووجدنا الهيولي والصورة والفاعل فيهها متحللين إلى شيء واحد منه وجودها بانتهاء التحليل إلى أول الكثرة بالذوات التي ليس وراء أولها الذي هو اثنان إلاَّ الواحد ، وامتناع الأمر في انحلالها إلى شيئين يجريان منهما مجرى الآباء والأمهات والفاعلين فيها من الإنسان والهيولي ، والفاعلين فيها من الآباء والأمهات لاتصال الأمر فيه إلى ما لا يتناهى ، ولو كان كذلك يكون سبباً للاوجودية الموجودات ، لأنــه قد ثبـت بانتهاء التحليل إلى واحد به يتعلق وجود ما سواه ، وان هذا الواحد هو العلة الثابتة ، وهو فعل في ذاته ، وفاعل في ذاته ، ومفعول بذاته .

ولما كان كل قائم بالقوة ناقصاً ، وكان خروجه إلى الفعـل الـذي هو درجـة الكمال لا يكون إلاَّ بالذي يستند إليه في ذلك ، فمن هو قائم بالفعل تام في ذاتـهـ وفعله ، وكانت أنفس البشر في دار الطبيعة قائمة بالقوة ناقصة بالفعل ، فخروجها إلى الفعل إذن لا يكون إلاَّ بالذي هو قائم بالفعل تام في ذاته وفعله .

ولما كان موجوداً من أنفس البشر من خرج إلى الفعل مثل الأنبياء والأوصياء والأئمة وتابعيهم بنيلهم الكهالين ، واستيفائهم السعادتين ومصيرهم مجمعاً للفضائل ، صفراً من الرذائل تاماً ، كان القائم بالفعل التام في ذاته وفعله الذي به

كان كما لهم وارتقاؤهم إلى درجة القيام بالفعل وباستنادهم إليه كان وجودهم تامين ، ولولاه لما كان لهم خروج إلى الفعل موجوداً .

هذه بعض النقاط الهامة للتأويل العرفاني الإسهاعيلي وأسسه الفلسفية استعرضناها بإيجاز لأن الغوص في أعهاق التأويل لبحثه باسهاب يحتاج إلى مجال أوسع من هذه العجالة ، والجدير بالملاحظة أن الإسهاعيلية يأخذون بالباطن والظاهر معاً ، أي يطبقون في سلوكهم الديني العبادة العملية والعبادة العلمية ، ويذهبون إلى تكفير من يأخذ بالباطن دون الظاهر ، أو بالظاهر دون الباطن .

وفي هذا الإعتقاد يقول داعي دعاتهم في العصر الفاطمي المؤيد في الدين الشيرازي : « من عمل بالباطن والظاهر معا فهو منا ، ومن عمل باحدهما دون الأخر ، فالكلب خير منه وليس منا » . وقد ينبري أحدهم ليقول لنا بأن هذه القاعدة لم تكن متبعة ومعمول بها في كافة مراحل الدعوة الإسهاعيلية وخاصة في مجتمعات الإسهاعيلية النزارية .

نحن نعلم بأن العقيدة الإسهاعيلية التأويلية والفلسفية تتطور مع الزمن وتتكيف معه ، أو بلغة أصح هي انطلاق الفكر الوثاب في هذا العالم اللامتناهي أو وثوب الروح نحو مثلها الأعلى . فهي والحالة هذه بحر عميق من العلوم وقبس مضيء من النور ، وشعاع مشع ينير ظلهات عالم الكون والفساد ، ولما كان الإمام مضيء من النور ، وشعاع مشع ينير ظلهات عالم الكون والفساد ، ولما كان الإمام يتمتع بسلطات روحية غير محدودة تخوله حق التصرف بشؤون الدعوة والمؤمنين بها بحسب مقتضيات المصلحة العامة ووفق المعنى الروحي الذي يمكن تحت التاريخ الشخصي والمسائل التطورية ، لا نستغرب إذا وجدنا الإمام النزاري في الموت يعلن أمام أتباعه في اجتاع كبير عقده في قلعة الموت سنة ٥٥٥ هـ بأن ساعة التخلص من عبودية الشريعة قد دقت ، نتيجة لبلوغ العلوم الباطنية الروحية الذروة ، وهذا يعني عبودية الشريعة قد دقت ، نتيجة لبلوغ العلوم الباطنية الروحية الذروة ، وهذا يعني عبودية بالقوة إلى درجة القيام بالفعل ، وخرجت من حد القوة إلى حد الفعل ، فأصبحوا مجمعاً للفضائل صفراً من الرذائل . وبذلك سقطت عنهم كافة القيود فأصبحوا مجمعاً للفضائل صفراً من الرذائل . وبذلك سقطت عنهم كافة القيود

والالتزامات التي توجبها العبادة العملية أي الظاهر ، وقامت قيامتهم الكبرى وأعلنت ولادتهم الروحانية الخالصة .

#### مؤلف كتاب الكشف

رضع مترجمنا الداعي الأجل سيدنا جعفر بن منصور اليمن لبان المذهب الإسهاعيلي منذ ولادته ، وما كاد يبلغ أشده حتى تفانى في سبيل نشر الدعوة ، ولا غرو في ذلك فهو نجل الداعي الكبير والفيلسوف العظيم سيدنا منصور اليمن بن حوشب . ولما توفي والده ابن حوشب وتآمر أخيه الحسن على قتل الشاوري ، وثار على الخليفة الفاطمي الإمام عبيد الله المهدي ، اختلف جعفر مع أخيه الحسن واعتبر تصرفاته خروجاً على المذهب ، فقصد بلاد المغرب سنة ٣٢٧ هـ ، فوجد الخليفة الفاطمي قد توفي ، وحل محله ولده القائم بأمر الله ، الذي رحب به وأنزله أحسن منزلة . ويحدثنا المؤرخ الإسهاعيلي ادريس عهاد الدين (٨٣٧ - ٨٧٧ هـ ) في كتابه عيون الأخبار عن المكانة التي بلغها هذا الداعي لدى الأثمة الإسهاعيلية فيقول : « وانتهى إلى أن بلغ مبلغاً عظياً عند الأثمة . . . وبلغ مراتب الأبواب الفائزين بعلو الدرجات » . ويذكر لنا الأستاذ جوذر في سيرته ما نصه : « وكان محل جعفر بن المنصور صاحب اليمن من الدولة وقربه من مولانا عليه السلام المحل القريب ، المنصور صاحب اليمن من الدولة وقربه من مولانا عليه السلام المحل القريب ،

ومما لا شك فيه أن جعفراً كان يتمتع بمركز رفيع في الدولة الفاطمية في المغرب ثم في مصر ، وكان موضع احترام وتقدير القائم والمنصور ، وبلغ الذروة في عهد المعز لدين الله حتى جعله « باب أبوابه » في مصر ، وهي أعلى رتبة في الدعوة لا يبلغها إلا الأحاد والأفراد . وكان جعفر من أهم حدود الدعوة الذين يشار إليهم بالبنان في الفضل والزهد والعلم ، حتى قيل إنه تفوق على القاضي أبي حنيفة النعمان التميمي المغربي نفسه ، الذي كان دعامة من أهم دعائم الفاطمين في القضاء والفقه الإسماعيلي . وليس أدل على ما بلغه جعفر من درجة عالية ، ومكانة سامية عند الإمام المعز من قول المؤرخ الداعي ادريس عهاد الدين : « . . . إن القاضي النعمان

اعتل بعلة ، فزاره جميع الدعاة وأولياء الدولة وقوادها . . . ولما زالت علته أتى إلى الإمام المعز فسأله عمن زاره ، فقال : كلهم زارني إلا جعفر بن منصور ، فأخذ أمير المؤمنين في حديثه ، ثم أمر بكتب فأحضرت إليه ففتح كتاباً منها ، وقال للنعمان : أنظر في هذا الكتاب ! فلما تصفحه قال الإمام : ما تقول في هذا ؟ قال : ما عسى أن أقول في قولكم فقال الإمام : هذا تأليف مولاك جعفر ، إعلاماً له بعالي فضله وبياناً لسامي محله . فلما خرج النعمان . . . قصد دار جعفر . . ولما رأى النعمان جعفراً لم يتالك أن وقع على رجليه يقبلهما اعترافاً له بالفضل . . ».

ويذكر التاريخ بأن جعفر كان يسكن داراً بالمنصورية بجوار على بن الجنان ، فسأله علي بيع الدار فلم يفعل ، ثم احتاج إلى أن اقترض دنانير ، واسترهنه الدار إلى أجل معلوم فلما حان الأجل ولم يجد المال طالبه بالخروج من الدار ، واتصل ذلك بالأستاذ جوذر ، فرفع الخبر إلى الامام المعز ، فصرف إليه الجواب ، وهو : « والله يا جوذر! لقد كثر تعجبنا منه . وذلك أن علياً أوقفنا على الصك المكتوب عليه منـ ذ يومين، فقد جاءنا من ذلك خلاف ما كنا نظن به الرجاحة والكمال ، وإنه لمحقوق بما ناله وأضعافه إذ أقام نفسه مقام من يجعل زمانه بيد من لا رحمة له ، فإن كان إنما ذهب في طي هذا عنا مذهب التخفيف عنا في المسألة ، فمن الواجب كان عليه أن يتصور ما هو فيه ، وأن الذي كلفنا الآن أعظم من سؤال الفضل ( إذ كنا لا نبخل عليه ) بأضعاف هذا المال الملعون ، ولا يقيم نفسه مقام الشهاتة ، لئلا يتصل بالقريب والبعيد أن ولينا وابن أجل أوليائنا المسعود برضا الله ورضا مواليه السابق في الخيركل من جاراه ، يكون على بابنا ، وهو عندنا في أجل الرضا ، محوجاً إلى ارتهان مسكنه الذي يجاورنا فيه ، ولوكان أحسن مسكن ، هذه ورطة نحن نخرجه وننقذه منها . فلا يعد إلى مثلها . فنسلمه إلى حوله وقوته فقرر عنده ذلك إن شاء الله » . وعلى العموم نستطيع أن نقول بأن جعفر لم يصل إلى هذه المكانة السامية لدى الأثمة الفاطميين إلا بما قدم للدعوة الإسماعيلية من خدمات فكرية عميقة في علوم التأويل والعرفان الروحاني .

وتشير الوثائق الإسهاعيلية التـاريخية إلى أن مترجمنـا خلف كثـيراً من الأثـار

العلمية لا تزال تعيش في سرية تامة عند طائفة البهرة المستعلية بفرعيها السلياني والداوودي . ومن مؤلفاته التي تبحث في علم الحقيقة : كتاب الفرائض وحدود الدين ، وكتاب الشواهد والبيان ، وكتاب سرائر النطقاء ، وكتاب أسرار النطقاء وتأويل قصص الأنبياء وكتاب تأويل الزكاة ، وكتاب الفترات والقرانات ، ورسالة تأويل سورة النساء ، ورسالة المراتب والمحيط ، ورسالة في معنى الإسم الأعظم ، ورسالة الرضاء في الباطن ، وكتاب الكشف .

واسمه الكامل كما ورد في بعض الوثائق الإسماعيلية سيدنا وسندنا وباب أبوابنا الشيخ الجليل جعفر بن الحسن ( منصور اليمن ) بن فرج بن حوشب بن زادان الكوفي المولود في اليمن حوالى سنة ٧٧٠ هـ. والمتوفى في المنصورية سنة ٣٤٧ هـ. هجرية .

#### كتاب الكثيف

يرمي المؤلف جعفر بن منصور من وراء تسمية كتابه بهذا الإسم (الكشف) إلى أهداف واضحة بينة تنهد إلى كشف النقاب عن الرموز والإشارات والمصطلحات الغامضة التي وردت في بعض آي الذكر الحكيم ، فيقدم لها تأويلاً عقلياً ينير الطريق لمن قطع شوطاً بعيداً في مراتب الدعوة ومقامات الحدود ، ويهيء عقول المستفيدين لفهم أدق الحقائق وأعوص الدقائق ، وللإحاطة بالمعاني والمعارف القدسية التي تظهر الودائع العلمية المذكورة في الشرائع ، فتقف على علم الأولين والآخرين الذي نزل على النبي ( و ) وتنفتح العقول المستضعفة بعد سكوتها وصمتها ، لتستنبط المعارف وتحيط بها إحاطة كاملة ، وبذلك تعم العلوم والسعادات فتحصل النفس الإنسانية القائمة بالقوة على قيامها بالفعل . ويعتمد المستجيبين عقولهم فيتبعوا أولياء الله تعالى للهداية إلى طريق الرشاد والخلاص . بمنهج عقلي ودليل منطقي مقدماً تأويلاً عقلياً بالمطابقة والمقابلة ، متخذاً من نظرية المثل والمشول الهدف الأكمل والبنوع الفياض الذي لا ينضب في المطابقة والمقابلة والتأويل .

والمحور الذي يدور عليه الكتاب هو نفس المحور الذي يقوم عليه التأويل الباطن ، أي الإمام والإمامة والمقامات والحدود الدينية ومقابلتها مع الموجودات والمبدعات والمصنوعات ليثبت حق آل البيت وضرورة وجود الإمام المنصوص عليه منهم باعتبارهم ورثة علم النبوة وحملة لواء الحقيقة العرفانية ، وحجب الله على خلقه . وبنفس الوقت نرى المؤلف يؤول بعض الآيات ليندد بما تضمنته من رموز وإشارات بالظلمة الذين اغتصبوا حق الإمام علي بن أبي طالب في الخلافة ، وبذلك يظهر ما غمض من أمور الدين وأحكامه . مما جعل الإسهاعيلية يعتبرون كتابه من الكتب السرية التي لا يجوز أن يقربها أو حتى يلمسها إلاً من بلغ في الدعوة أعلى المقامات واجتاز أكثر الحلقات .

ويشتمل كتاب الكشف على ست رسائل جعل كل رسالة منها مشابهة لناطق من النطقاء الستة أصحاب الأدوار والأكوار المعروفة لدى الإسهاعيلية . ويفتتح الرسالة الأولى بالحمد للذي فطر العباد على فطرته ، وأكلُّ الألسن عن نعته وصفته ، وانحسرت العقول عن إدراك كنهه وكميته ، ثم ينتقل إلى تفسير بعض الآيات التي تؤكد الميثاق الذي أخذه الله تعالى على أنبيائه ورسله ، لكتان السر وعدم السهاح بتداول كتب الحقيقة إلاّ لمن تتوفر فيه الشروط ، لذلك فهو يحظر بدوره على من تقع في يده هذه النسخة أن لا يطلع عليها غيره ، ولا يلفظ بمضمونها لأحد من ولد آدم إلا لمستحق مؤمن محق. فإن فعل غير هذا الذي يأمر به وأذاع الأسرار وكشف الأستار فقد برىء من الفاعل الله ورسوله ووصيه ، فيسلط عليه سيف الحق لينفذ فيه الحكم ، ويحرم من فوائد العلم ودرجات الدين ومواد البصائر واليقين ، فيصير مثل أبواب النكت والنفاق الذين لا يعتقدون ديناً لأنهم قد أخرجوا مما كانوا فيه باحتجاج الحق، فطمست أبصارهم فهم لا يرون الحقيقة ولا يسمعونها . ثم يستعرض القول المأثر ر عن الإمام الصادق حول القباب النورانية فيذكر أنها عشر قباب ، منها سبعة نطقاء ، وأما الثلاث فهم الكالى والرقيب والباب ، فمن عرفهم عرف الله ، ومن جحدهم جحد الله ، وتعنى القباب أنهم سُترة لعلم الله المكنون . وبعـد ذلك يتكلـم عن تسمية الأبواب والحجج فيقول: باب آدم شيث حجته ، وباب نوح سام حجته ،

وباب ابراهيم اسمعيل حجته ، وباب موسى يوشع حجته ، وباب عيسى شمعون حجته ، وحجة الحسين علي بن حجته ، وحجة الحسين ، وحجة الحسين علي بن الحسين ، وحجة الباقر أبو عبدالله جعفر الحسين ، وحجة الباقر أبو عبدالله جعفر الصادق بن محمد ، وكذلك الأئمة بعد جعفر بن محمد من ولده واحداً بعد واحد إلى ظهور القائم صلوات الله عليهم أجمعين . ثم يسمي الأيتام وحجج الليل والنهار وأصحاب النجوى والعهدوالأشهاء في الأدوار . ويخلص إلى حض الأتباع إلى عدم الشرك بولاية أمير المؤمنين على بن أبي طالب الذي نصبه الله ولياً وإماماً فيجعل معه غيره ويجحد بولايته ، والشرك بالله غيرهذا .

وفي الرسالة الثانية يستعرض مؤولاً ومفسراً ومستنبطاً بعض الآيات القرآنية التي ترمز إلى الظاهر والباطن والعمل والعلم والحدود والأمكنة الكيفوفية والأينونية والفصل والوصل والفتق والرتق . ثم يستعرض الحروف ويحللها ويفسرها ويطابقها مع الحدود الدينية التي تشير إليها تلك الحروف فيقول : فلها اجتمعت هذه الحروف وهي حدود في الحدود السبعة سهاها باب الرقيم ، وهو الكتاب المرقوم الذي يشهده المقربون الذين اختصهم الله بالوراثة والاصطفاء وهم من آل ابراهيم محمداً وآل محمد عليهم السلام وقد فضلهم على العالمين .

ويفرد الرسالة الثالثة ليتكلم عن التسبيح في الباطن الذي هو معرفة الحقيقة في كل عصر وزمان ، وعن الإمام الذي لا نظير له ولا أحد في عصره أفضل منه ، أقامه الله تعالى لباطن الدين كها أقام الرسول الظاهرة ، ثم يتحدث مستعملاً الأحرف السرية عن أولئك الذين جحدوا حق الإمام ولم يطيعوا الله فيا أكرمه من مقام الإمامة ووصية الرسول وخلافته ويذكر بأن الإمام الحق هو علي بن أبي طالب (عليه السلام) وأن الذين ظلموه واغتصبوا حقه هم أبو بكر وعمر وعثهان ومعاوية وعمرو ابن العاص والمغيرة ومن لف لفها من الظلمة المغتصبين الذين أكلوا ميراث السيدة فاطمة الزهراء في الدين والدنيا . وفي الرسالة الرابعة يذكر بأن الله لم يخلق اسها ً إلا جعل له معنى ، ولم يجعل له شبحاً ، ولم يجعل له شبحاً إلا جعله له حداً ، ولم يجعل له قطراً إلا جعل له حداً ، ولم يجعل له قطراً إلا جعل له

فصلاً ، ولم يجعل له فصلاً إلاَّ جعل له وصلاً ، فلا يعرف المفصول إلاَّ بالموصول .

ويخصص الرسالة الخامسة للرد على بعض المسائل وشرحها معتمداً على نظرية المثل والممثول في استنباط بعض المعاني الباطنة المتعلقة بالحج فيقول بأن الكعبة هي مثل الحجة وهي السفينة في عصر نوح ، وهي مثل حواء في عصر آدم الأول التي حوّت الأشياء من الخفيات المكنونة والعلوم المصونة ، ولا يعلم علم الحقيقة إلا من عندها ، وهي مثل شعيب في عصر موسى الذي انشعبت الأشياء من عنده ، ومن عنده معرفة العصا التي لجأ إليها موسى . ويذكر بأن بالحجة تتصل إلى العين العظيمة وهي الإمام ، والإمام الصامت هو صاحب الباطن لأنه لا ينطق بشريعة لا ظاهرة إنما هو إمام لشريعة الناطق قبله ، وهو غير ناطق بشريعة ، لذلك عرف باسم الصامت تمييزاً له من الناطق بالشريعة . لأن الصمت غير النطق . والإمام صاحب مراتب الدين في الباطن يرتب الأبواب والدعاة وهو الجامع للحدود وإليه ينتهي ما دونه منها ، ويختم الرسالة بالتوسل إلى الله تعالى بأن يبلغه غاية الأمل ونهاية الطلب معاينة المحبوب ومجاورة المقصود .

وفي الرسالة السادسة والأخيرة يتحدث عن كيفية أخذ العهود والمواثيق وضرورة المحافظة عليها وعدم البوح بما لم يؤذن له أن يتكلم فيه مستعيناً بتأويل آي الذكر الحكيم ، ومستعرضاً المهات الباطنية الملقاة على الحدود والمقامات من الحجج والأبواب وعن طاعتهم وانقيادهم وظهور أمرهم بعد اقتناعهم عن الإظهار بالستر والكتان . وفي نهاية المطاف يشير إلى تمام شرح معاني هذه الآيات فيحمد الله ويصلي على محمد النبي والصفوة من آله ويسلم تسلياً .

# الرموز السرية

وردت في متن الكتاب بعض الكلهات المكتوبة بالرموز السرية التي لا يفهمها القارىء لذلك رأينا أن نضع بين يديه هذا الجدول ليستعين فيه على فكها وتبيان المقصود منها .

والجدير بالملاحظة أن الإسماعيلية كانوا أول من استعمل الرموز السرية في كتبهم وفي مراسلاتهم التي كانوا يرسلونها على طريق الحمام الزاجل الذي برع في استخدامه دعاة الإسماعيلية . ولهم في مجال الرموز السرية قواعد كثيرة طبقوها واستخدموها بدقة لتغطية الأمور السرية المحظور كشفها خشية الأضداد وحرصاً على عدم وقوعها في أيدي الخصوم الذين كانوا يتربصون بهم الدوائر ، ويترصدون حركاتهم السرية والعلنية ، ولتنسم أخبار أتباعهم في الأبعاد المتناهية .

ولقد كان لهذه القواعد أثرها الفعال في تنظيم نقل الأخبار والمراسلات السرية الخطه ة الهامة بين الأقطار والأمصار .

| jest op 3        | 154.186               | 62481 23 37                     | الأمر النافي | 224.48                  | مح وفر الميمول                        |
|------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------------|
| (M) U.OSD HHLXBO | ビン1 ケアタも チート 3 との 8 × | ي و • د م ل له و او له لع ظ ط ص | コトゥをしゅととなっと  | 20) } 9 V 4 × x 9 x 1 x | ר ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה |

### تحقيق المخطوطة

في مطلع عام ١٩٥٤ ميلادية دعتني الجمعية الإساعيلية في باكستان لإلقاء بعض المحاضرات حول الحركات الباطنية في الإسلام ، وفي مدينة حيدر آباد تعرفت على الدكتور عزيز على أحد كبار المهتمين بالدراسات الباطنية ، ورئيس المجلس الإساعيلي الأعلى في تلك الديار ، فقدم لي من مكتبته الخاصة العامرة بنفائس الكتب والمخطوطات النادرة مجموعة من المخطوطات الإساعيلية السرية ، ولحسن الحظ كان من ضمنها كتاب الكشف .

ومنذ ذلك التاريخ دخلت المخطوطة بحوزتي وبت أنتظر العثور على نسخة أخرى أو عدة نسخ لإجراء المقابلة والتحقيق . وفي عام ١٩٥٨م تلقيت رسالة من الصديق المستشرق الألماني المرحوم الدكتور شتروطمن يعلمني فيها بأنه كان قد حقق منذ عام ١٩٣٩م على حساب جمعية الأبحاث الإسلامية في بمباي الهند كتاب الكشف المنسوب لجعفر بن منصور عن النسخة الخطية الموجودة في مكتبة برلين العامة تحت رقم ٢٧٦٨ ، ولكن الداعي المطلق لطائفة البهرة المستعلية طاهر سيف الدين احتج لدى السلطات المسؤولة في الهند وطلب مصادرة النسخ قبل خروجها من المطبعة . لذلك فهو يقترح على إعادة تحقيق الكتاب ونشره على ضوء المخطوطة التي أملكها ، وبنفس الوقت يشير إلى أن المخطوطة التي حقق عليها النص كانت رديئة وفيها تحريف ونقص وأخطاء مطبعية كثيرة ، مما يستوجب إعادة النظر فيها خدمة للعلم والمعرفة .

رحبت بهذا الإقتراح وطلبت تزويدي بالنسخة المطبوعة ، ولكن مع مزيد الأسف الشديد داهمت صاحبي المنية قبل أن تصلني النسخة المذكورة ، فرحت أفتش وأنقب عن نسخة أخرى قلم أوفق ، لذلك فإنني أعمد إلى تحقيق النص عن النسخة المخطوطة الوحيدة التي أملكها ، والتي تتألف من ١٣٢ ورقة في أكثر الصفحات ١٤ سطراً وفي أغلب السطور ١١ كلمة كتبت بخط جميل مقروء ، العناوين والرموز كتبت بالمداد الأحمر .

وفي الصفحة الأخيرة أشار الناسخ إلى أن تمام النسخ كان يوم الخميس السادس من شهر رجب سنة ١٠٧٤ هجرية وهي بخط الخادم المطيع العبد الحقير المحتاج إلى الغفران من الهادي المهدي الشفيع عبد العزيز بن الشيخ آدم بن صفي الدين اليمني الحرازي بتكليف من سيدنا وسندنا الحبر الأعظم والداعي الملهم الشيخ على بن سليان بن جعفر أدام الله علينا بركاته ، ونفعنا بقدسيته وروحانياته .

ومن الطبيعي أن نعمد إلى شرح بعض المصطلحات والرموز السرية التي وردت في المتن شرحاً مستمداً من الأصول والأحكام الإسهاعيلية تسهيلاً للقراء . فعسى أن نكون قد وفقنا لخدمة العلم والمعرفة ، ولا ندعي العصمة والكهال لأن ذلك للمبدع سبحانه وتعالى وحده ، وهو ولي التوفيق المؤيد الممد المفيد .

مصطفى غالب

# كتاب الكثيف

المنسوب لسيدنا الداعي الأجل جعفر بن منصور اليمن

# الرسالة الأولى

# بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

الحمد لله الذي فطر العباد على فطرته ، وأكلّ الألسن عن نعته وصفته ، وانحسرت العقول عن إدراك كُنهه وكميته . ﴿ اَلْحَمْدُ للهِ اللّذي خَلَقَ السَّمواتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ (١) ثُمَّ الذّين كَفَرُوا بِرَبِهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾ ولا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى عليه وعلى آله وسلم ، ولا قوة إلاً بالله العلى العظيم .

أول ما يحتاج إليه المؤمن من أمر دينه ومعرفة الحق وأهله ، الأمانة لله ولأوليا له لقول الله عز وجل : ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى آلسَّموات (٣) وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلُنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً ﴾ وإني يا أخي آخذ عليك عهد الله وميثاقه (٣) وأشد (١) ما أخذ الله على أنبيائه ورسله دائماً من عهد مؤكد ، وميثاق مشدد ، وأحرم عليك ما حرم الله على أنبيائه ورسله وأبوابه

<sup>(1)</sup> meci <del>1</del>

<sup>(</sup>۲) سورة <u>۳۳</u>

<sup>(</sup>٣) يقصد العهد والميثاق الذي يؤخذ عادة على كل مستجيب يرغب بالإستجابة لداعي الدعوة الإساعيلية ، وذلك حرصاً على الأسرار الباطنية التي سيزرعها الداعي بالمستجيب كيا تتسرب للغير ، ويذهبون في تعليل ذلك إلى أن الله تعالى قد أخذ العهود والمواثيق على جميع الرسل والأنبياء .

<sup>(</sup>٤) في الأصل واشهد أن .

وحججه (۱) ، وكذلك أبوك الذي سقاك ، وأخوك الذي رضع معك من شرب واحد مثل الميتة والدم ولحم الخنزير (۲) أن تذيعه ، ولا يقرأه غيرك ولا تلفظ به لأحد من ولد آدم ﴿ فِطْرَةُ اللهِ الَّتِي فَطَرَ (۳) النَّاسَ عَلَيْها ﴾ ولا تكتبه لأحد ، إلاَّ لمستحق مؤمن محق ، فإن تعديت وفعلت غير الذي آمرك به وأذعته فقد برىء الله منك ورسوله ووصيه (۱) ، وسلط الله عليك سيف الحق ينفذ فيك حكمه ولو كره المشركون . فإنه جاء الخبر عن الأولياء ، والأولياء عن الأوصياء ، والأوصياء عند الدعاة ، والدعاة عن النقباء ، والنقباء عن النجباء ، والنجباء عن الأبواب ، والأبواب عن الحجج أنهم قالوا (۱) : قولوا لأهل الولاية اكتموا سرنا وأطيعوا أمرنا ولا تدفعوا قولنا ، نجعلكم الصفوة من الخلق ، فقد كان من قبلكم من الأمم السالفة أدوا الأمانة ، وكتموا السر ، وقد عملوا بما أمروا ، فجعلهم الله رسلاً إلى أمنائه ، وأبواباً إلى أوليائه . فالله الله يا أخي لا تتعرض لسخط الله (۱) ، ولولا ما فهمته منك ، إلى أوليائه . فالله الله يا أخي لا تتعرض لسخط الله (۱) ، ولولا ما فهمته منك ، وغيلاً ، من ذلك قول السيد الأكبر (۱) صلوات الله عليه : ( إنما هلك من الأمم من الأمه الله المؤلولة المهورة المؤلولة الله المؤلولة المؤلولة الله المؤلولة المؤلولة

<sup>(</sup>۱) الباب : يقابله في عالم العقول العقل الرابع ، وفي عالم الأفلاك المشتري ، وهو المتمم الثاني وعادة تمنح هذه الرتبة لولي العهد وله مهمة فصل الخطاب يمد ويستمد الفوائد من الإمام بالذات . وحده من الحدود الصفوة واللباب ، وهو أفضل الحدود ويتمتع بالعصمة المكتسبة ومرتبته سرية للغاية تلي مرتبة الإمام مباشرة . الحجة : في عالم العقول الخامس في عالم الأفلاك المريخ وهو المتمم الثالث له رتبة الحكم فيا كان حقاً أو باطلاً يمد ويستمد الفوائد من المال .

<sup>(</sup>٢) في الأصل الخنازير .

<sup>(</sup>۳) سورة <del>۳۰</del>

<sup>(</sup>٤) في الأصل وصيته

<sup>(</sup>٥) في الأصل يقولون .

<sup>(</sup>٦) سقطت في الأصل.

<sup>(</sup>٧) من المعلوم بأن نظام الدعوة الإسهاعيلية لا يجيز لمن لا يلم الإلمام التام بعقائد الدعوة وأصولها وأحكامها أن يطلع على كتب الحقيقة السرية من حيث صورها العرفانية التي تعكس بدقة عناصر فلسفة الدعوة التأويلية الباطنية .

<sup>(</sup>٨) الجامع الصغير للسيوطي جـ ١ ص ١٠٣ طبع مصر .

هلك إذ لم يتفكروا في ذلك ولم يتدبروا وأذاعوا السر). فمن أذاع السر فقد جحد الحق بعدما عرفه ، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . ﴿ إِنَّ النَّينِ ('' كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ الْخَنْ بَعُهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ ﴾ . قال الصادق عليه السلام ('' أراد به الأضداد ومن اتبعهم . وقوله جل وعلا : ﴿ خَتَمَ اللهُ ('') عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى الْبُصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ يعني بالمسوخية والتراكيب بالطبقات بأليم الإدراك ('') مغضوباً عليهم ، ضالين جاحدين للحق بعدما عرفوه ، وهم يعلمون أنه الحق ، وهذا بيان أنه يعني الذين يدخلون في دعوة الحق ('') ، ثم يخرجهم منها باب من أبواب النكت والنفاق ('') بأخذ وسواس الشيطان فيحرمون فوائد العلم ودرجات من أبواب النكت والنفاق ('') بأخذ وسواس الشيطان أنه يعني لا تعتقد ديناً ، لأنهم قد أخرجوا مما كانوا فيه باحتجاج الحق وكره الباطل ، وأخرجوا أنفسهم مما دخلوا فيه من الحق فطمست أبصارهم فهم لا يرون الحق فحرموا فوائده فهم لا يسمعون ، وختم على قلوبهم فذلك الحرمان فلا يعقلون ما يهديهم .

وهذا أيضاً في معنى قول الله عز وجل : ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا (٧) الْإِنْسَانَ في أَحْسَنِ تَقْويم ثُمَ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلينَ ﴾ يعني أنه هدى إلى السبيل القويم على مرضاة الله فرفع بذَّلك إلى درجات عباد الله الصالحين الذين آمنوا به ، فلما نكث (٨) وغير ولم يرع ما وصل إليه حق رعايته حُرم العبادة وتجديد الإفادة (١) ، فصار إلى أسفل

<sup>(</sup>۱) سورة <del>۲ -</del>

<sup>(</sup>٢) الصادق عليه السلام يعني الإمام جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب ( ٨٣ - ١٤٨ هـ )

<sup>(</sup>۳) سورة <del>٧</del>

<sup>(</sup>٤) الأدراك : الدَرَكُ : أقصى قعر الشيء . الدَركَة ج دَركات : الدرجة إذا اعتبرت النزول لا الصعود .

<sup>(0)</sup> دعوة الحق: يقصد الدعوة الإسهاعيلية ·

<sup>(</sup>٦) النكث والنفاق : نَكُثُ نَكُثُا العهد : نقضه ونبذه . وهو يعني الذين نقضوا الوصية .

<sup>(</sup>٧) سورة ه <del>٥ ٥ ٥ ٥</del>

<sup>(</sup>٨) في الأصل نكص.

<sup>(</sup>٩) الإفادة : الإستمداد من العلوم والمعارف الروحانية .

سافلين ، وهي منزلة لأهل الجهل ، لأنه من لم يعلم فهو أعذر وأرجى ممن علم ولم يحفظما علم ولم ينتفع به ، فالمضيع في الدرك الأسفل من الضلال إذ هدى فلم يكن من المهتدين ، فهذا صحة معنى الإشارة إلى المسوحية . وقوله جل وعلا : ﴿ وَمِنَ آلنَّاس (١) مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِالله وبِالْيُومِ الْأُخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخادِعُونَ الله وَآلَّذين آمنوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ » أراد به الشيعة المقصرة عن معرفة الحنق أنهم يقولون ﴿ آمَنًا بِاللهِ وَبِالْيُومِ الآخِرِ ﴾ واليوم الآخر المهدي صاحب الزمان صلوات الله عليه (٢) ، فأظهر الله عز وجل ما أسروا من قولهم ، وقال : ﴿ وَمَا هُمْ بُؤُمْنِينَ يُحَادِعُونَ (٣) آلله وَٱلَّذِينَ آمَنُوا ﴾ فالذين آمنوا هم العارفون بهذه الشريعة ، وقوله جل وعلا : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُوْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ألاَّ إِنَّهُمْ هُمُ ١٤٠ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ أراد به الأول من الظلمة ١٠٠ والثاني ٢١٠ ومن آمن بهما واتبعهما ، والناس العارفون المقرون بأهل الحق ، فأنزل الله على نبيه الأجل معرفة ذلك وقال : ﴿ أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ (٧) وَلَكِنْ لاَ يَشْعُرُونَ أُولَــــ الأَجل ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُوا ٱلضَّلاَلَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدين ﴾ أراد به اتباع الفراعنة (^ ). وقوله عز وجل : ﴿ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ ( ) مَا غَرُّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ٱلَّذِّي خَلَقَكَ فَسَواكَ فعَـدَلَكَ ﴾ الإنسان الناسي ما عوهد به من وليه ، هو المغرور بربه الكريم على الله وهو أمير المؤمنين ، وهذه لغة بدوية عربية . ومـن ذلك قول

(\*) 
$$\frac{\gamma}{10}$$
 merce  $\frac{\gamma}{1-\gamma}$ 

<sup>(</sup>۱) سورة ۲/۸ ـ ۹

<sup>(</sup>٢) المهدي صاحب الزمان : هو القائم المنتظر صاحب القيامة الكبرى .

<sup>(</sup>٥) الأول من الظلمة : يعنى أول الخلفاء بعد النبي أبو بكر الصديق .

 <sup>(</sup>٦) والثاني : يرمز إلى الخليفة الثاني عمر بن الخطاب وهو يعتبره ثاني أولئك الذين اغتصبوا حق
 الإمام على بن أبي طالب وظلموه في حقه بالوصية .

<sup>(</sup>۷) سورة <del>۱۲ -۱۲</del>

 <sup>(</sup>٨) الفراعنة : يقصد الجماعة الذين أيدوا الفئة التي اغتصبت حق الإمام على بن أبي طالب في الخلافة بعد النبى .

<sup>(</sup>۹) سورة ۲<u>۰</u>۷

الصادق صلوات الله عليه كأني أنظر إلى الآية هي ﴿ آللهُ (۱) نُورُ آلسَّموات ﴾ وقد أظهرت آياته عشر قباب من نور ، وهم مقبلون يريدون الشرق ، وحولهم ألف قبة من نور حتى يردوا إلى المشهد الأكبر وقد أحاطت به الخلائق (۱) ، وكأن به يخطب على عالمه ، فقام إليه رجل فقال : زدنا يرحمك الله . قال : أما العشر قباب ، فمنها سبعة نطقاء (۱) ، وأما الثلاث فهم الكالي (۱) والرقيب والباب ، فهم العشر قباب ، فمن عرفهم عرف الله ، ومن جحدهم جحد الله ، وإنما أراد بالقباب أنهم سترة لعلم الله المكنون ، فأشار إليهم بهذه التسمية ، ليس على ما قالت النصارى أن جسم عيسى هيكل نزل فيه البارىء إلى الأرض ، ومشى بين عباده ، تعالى الله عن ذلك علم علواً كبيراً (۱) ، وكذلك قول الغلاة من المسلمين في الأثمة والرسل إن أجسامهم علواً كبيراً (۱) ، وكذلك قول الغلاة من المسلمين في الأرض منهم قباب له ومقامات كذلك هياكل يستجن (۱) فيها البارىء وينزل إلى الأرض منهم قباب له ومقامات تحويه في أرضه يقوم في جسم كل واحد منهم في زمانه ، فسبحان الله وتعالى عما يقول الظالمون .

وقد نهى عن ذلك في كتابه وقال : ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُوا في (٧) دينكُمْ وَلاَ تَقُولُوا عَلَى آلله إلاَّ الْحَقَّ ﴾ إلى ما ذكره في تمام الآية وما يقول هذا إلاَّ كل جاهل ، نعوذ بالله من الجهل بعد المعرفة ، ومن الشك بعد اليقين . وقال جابر بن زيد الجعفى :

<sup>1) -72</sup> 

<sup>(</sup>٢) لم نلاحظ في جميع كتب الحقيقة الإسهاعيلية التي وضعت في العصر الفاطمي وبعد العصر الفاطمي أي ذكر للقباب والأنوار . بل المعروف بأن الفرقة النصيرية هي التي قالت بهذه النظرية بما يجعلنا نعتقد بأن الإسهاعيلية في دور الستر الأول قد قالوا بهذه النظرية ولكنهم استعاضوا عنها في العصر الفاطمي بالقول .

<sup>(</sup>٣) سبعة نطقاء : هم : آدم ، نوح ، ابراهيم ، موسى ، عيسى ، محمد ، والمهدي المنتظر ، وفي بعض الكتب الإسهاعيلية أن الناطق السابق هو محمد بن إسهاعيل بن جعفر .

<sup>(</sup>٤) الكالي : رتبة من مراتب الدعاة عرفت في دور الستر الأول وهو داعي الدعاة .

<sup>(</sup>٥) سقطت في الأصل.

<sup>(</sup>٦) يستجن : يستتر

<sup>(</sup>۷) سورة <u>ع</u>

سمعت سيدي ومولاي أبا جعفر الباقر(١) محمد بن علي صلوات الله عليه يرفع هذا الخبر عن آبائه عن أمير المؤمنين(٢) أنه قام على منبر الكوفة فقال: أيها الناس أنا المسيح الذي أبرىء الأكمه(٣) والأبرص وأخلق الطير وأذهب الغمام ، ومعنى ذلك المسيح الثاني \_ أنا هو وهو أنا . فقام إليه رجل فقال : يا أمير المؤمنين التوراة أعجمية أم عربية ؟! فقال : بل أعجمية وتأويلها عربي ، إن المسيح هو القائم بالحق وهو ملك الدنيا والآخرة ، ويصدق ذلك قول الله عز وجل : ﴿ وَٱلسَّلاَمُ عَلَيَّ يَوْمُ وَلِدْتُ وَيَوْمَ (١٠) أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا ﴾ وعيسى بن مريم هو مني وأنا منه ، وهو كلمة الله الكبرى ، وهو الشاهد ، وأنا المشهود على الغائبات . هذا قول أمير المؤمنين صلوات الله عليه ، إن أمر الله متصل من أول أنبيائه ورسله وأثمة دينه إلى آخرهم ، ومن أطاع آخرهم فكأنه أطاع أولهم لاتصال أمر الله من الأول إلى من بعده إلى الآخر ، ومن أطاع الأول فطاعته تهديه وتؤديه إلى الآخر ، فالمراد أمر الله الذي يقيمه بكلٍ قائم منهم في عصره ، ثم يصل من بعده ، فهو حبل الله الذي لا ينقطع ، وعروته الوثقى التي لا انفصام لها ، فقطع بهذا قول الضالين المضلين الذين يقطّعون ما أمر الله به أن يوصل ، فيدعون المقامات للأضداد الظَّلَمة في كل عصر وزمان ، ويبطلون الوصايا من الرسل إلى أوصيائهم ، ومن الأئمة إلى الأئمة(٥) بعدهم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل بهداته وأمنائه المنتبحبين صلى الله عليهم أجمعين . وقوله عز وجل : ﴿ فَلا أَقْسِمُ ١٦) بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ ﴾ قال ان لله تسعة وثلاثين

<sup>(</sup>١) يعني الإمام محمد الباقر بن علي زين العابدين (٥٧ ـ ١١٧ هـ )

<sup>(</sup>٢) هو الإمام علي بن أبي طالب (٢٠٤م = ٣٠ من عام الفيل وتوفي سنة ٤٠ هـ) .

<sup>(</sup>٣) ينسبُ غلاة الشيعة إلى الإمام على عليه السلام الكثير من الأقوال التي لا يقرها العقل السليم ، كما وان الإمام بدوره قد أعلن البراءة من هؤلاء لذلك نجد القاضي النعمان الفقيه الإسماعيلي الكبير يتعرض لهذه الناحية في كتابه دعائم الإسلام فيقول : وزعم آخرون منهم أن علياً (صلى الله عليه وسلم) في السحاب ، رقاعة منهم وكذباً لا يخفى عن ذوى الألباب .

<sup>(</sup>٤) سورة <del>١٩</del>

<sup>(</sup>٥) في الأصل الإمام

<sup>(</sup>٦) سورة <del>٧٠</del>

مشرقاً ، وتسعة وثلاثين مغرباً ، وتسعة وثلاثين قرية سوى قريتكم هذه ، أخذ عليهم العهد والميثاق بمعرفتنا واحداً بعد واحد ، ولقد أخذ على الجبت (() والطاغوت في كل قرية مع كل نذير . قلت جعلت فداك فسر لي هذه التسعة والثلاثين . قال : إثنا عشر شهراً لكل شهر مُبرهين فذلك أربعة وعشرون ، وسبع سموات ومن في الأرض مثلهن ، فذلك تسعة وثلاثون (() عدد المشارق ، وكذلك المغارب . وأما القرى فهم الأبواب والحجج والمبرهنون (() والأجنحة ، أفهمت ؟ ! قلت : نعم يا مولاي جعلت فداك .

وقوله جل وعلا: ﴿ فَإِذَا آنْشَقَّتِ آلسَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَاللَّهَانَ '' ﴾ قال: كأني أنظر قائم الحق (٥) وقد انشق أمر النطقاء وظهر بعالمه فيزهر له الأفق ، وهناك يكون الهاطعة (٢) على أهل الإلحاد ، وهو العذاب الواقع الذي ما له من دافع . وباطن قوله: ﴿ وَآلطُّورِ . وَكِتَابِ (٢) مَسْطُورٍ . في رَقَّ مَنْشُورٍ . وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ . وَآلسَّقْفِ الْمُؤْعِ . وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ . إنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعً . مَا لَهُ مَنْ دَافِعٍ ﴾ الطور الناطق ، والكتاب المسطور العلم ، والرق المنشور الحجة صلوات الله عليه (٨) ، والبيت المعمور الذرية (٢) ، والسقف المرفوع الكالي ، والبحر

<sup>(</sup>١) الجبُّتُ : الصنم « الساحر » الذي لا خير فيه .

 <sup>(</sup>٢) هذه الأعداد توافق بعض التنظيات الإسهاعيلية التي كانت معروفة قبل العصر الفاطمي ولكن
 حاصل الجمع لا ينسجم مع الأعداد ؟!

<sup>(</sup>٣) المبرهنون : رتبة من مراتب الدعاة في دور الستر الأول يقابلها مرتبة داعي الدعاة أو الداعي المطلق .

<sup>(</sup>٤) سورة <del>٥٥ .</del>

<sup>(</sup>٥) قائم الحق : هو المهدي المنتظر

 <sup>(</sup>٦) الهاطعة : هَطَعَ هَطْعاً وَهُطُوعاً : أسرع مقبلا خائفاً ، المُهْطع : من ينظر في ذل وخضوع .
 والمقصود يكون الذل والخضوع على أهل الالحاد .

 <sup>(</sup>٨) الحجة : أطلق هذا الإسم أو اللقب أول الأمر على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب باعتباره
 حجة الله في أرضه ثم منحت هذه الرتبة لولي عهد الإمام ، وبتطور الدعوة مع الزمن وحسب
 الظروف أطلقت على أكبر الحدود وأفضلها فعرف الكرماني بحجة العرافين الخ . . أي حجة =

يصدق ذلك قول الله عز وجل : ﴿ فَلَا أَقْسِمُ بِالْخُنَّسِ (١٠٠) الْجَــوَارِ الْحُنَّسِ ﴾ قال أمير المؤمنين : الأوصياء مني وأنا منهم ، فخنس أنفسنا ونجري

<sup>=</sup> الإمام صاحب الزمان في عصره وتلي هذه المرتبة مرتبة الباب ومباشرة و يجوز أتعطى البابية والحجية لشخص واحد ، وفي أغلب الأحيان يكون ولى العهد صاحبها .

<sup>(</sup>٩) الذرية : أي آل بيت النبي رهم ) من صلب الإمام على عليه السلام وفاطمة .

<sup>(1)</sup> mede  $\frac{4}{6}$  6  $\frac{4}{8}$  6  $\frac{44}{8}$  6  $\frac{44}{8}$  6  $\frac{44}{8}$  7.

<sup>(</sup>٢) الأول : أبو بكر .

<sup>(</sup>٣) الثاني : عمر

<sup>(</sup>٤) الثالث: عثمان

<sup>(</sup>٥) الرابع: طلحة

<sup>(</sup>٦) أصحاب الجمل والنهروان .

 $<sup>(^{</sup>V})$  أصحاب فرعون موسى : معاوية بن أبي سفيان

وأصحابه : بني أمية

 <sup>(</sup>٩) سورة <u>۲۲</u> لِلْكَافِرِينَ .

<sup>(</sup>۱۰) سورة <u>۸۱</u>

ونكنس من عدونا إلى الدردور . وهو سيف الفائم . بيان هذا أنه في معنى ما تقدم ذكره أن في كل عصر حجة الله من نبي مرسل ، وإمام منتجب ، ولكل واحد منهم في عصره عدو كها قال الله عز وجل : ﴿ وكذلك جَعَلْنَا (١) لِكُلِّ نَبِيَّ عَدُّواً مِنَ الْمُجْرِمِينَ ﴾ فالنبي مثل النبي ، والعدو مثل العدو ، فكل عدو لنبي ، فهو عدو أيضاً لمن كان قبل النبي وبعده من الأنبياء ، لأنهم عادوا أمر الله ، فمن قام به فهو عدوه ، وكذلك الهداة بأمر الله واحداً بعد واحد في كل عصر وزمان ، وأمر الله واحد لا يتبدل أمره ولا تتحول مشيئته ، فمن عادى اسهاعيل بن ابراهيم وصي ابراهيم فهو عدو علي بن أبي طالب وصي محمد صلى الله عليه وعلى آله ، وعدو هارون وصي موسى في حياته ، فقول أمير المؤمنين الذي لقيت من الأمم السالفة ، يعني أنه قائم موسى في حياته ، فقول أمير المؤمنين الذي لقيت من الأمم السالفة ، يعني أنه قائم قوم موسى بهارون ، وقوم عيسى بشمعون ، وكلهم كذب أمر الله الذي قاموا به وهو واحد ، وكذلك قال محمد صلى الله عليه وعلى جميع أنبيائه والهداة بأمره علي مني واحد ، وكذلك قال محمد صلى الله عليه وعلى جميع أنبيائه والهداة بأمره علي مني الشرح بيان في هذا الباب مع الذي تقدم من الشرح وفيه كفاية وشفاء .

وقول الله جل وعلا: ﴿ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ . عَنِ آلنَّبَاءِ (٣) الْعَظيم . آلَّذي هُمْ فيه مُخْتَلِفُونَ ﴾ قال : النبأ الآية ، والعظيم الذي عظمه الله العظيم الذي لا إله إلا هو (١) ، والآية هي العلامة ، والعلامة هي الإسم ، والإسم هو النبأ صاحب الزمان (٥) مستجاب أهل السموات والأرضين (٦) إذا نزل بهم نازلة ، وهو قائم الحق

<sup>(</sup>۱) سورة ۲<del>۵ (۱۷</del>

<sup>(</sup>٤) سقطت في الأصل

<sup>(</sup>٥) صاحب الزمان: الإمام الإسماعيلي

 <sup>(</sup>٦) الأرضين : في العرف الإسهاعيلي أرض عالم الدين بما فيها من حدود ودعاة . والأرض
 الكروية التي هي عالم الكون والفساد .

الذي عنه الخلق المنكوس معرضون .

يصدق ذلك قوله تعالى : ﴿ [ بَلْ هُوَ ] ( ) نَبْأَ عَظِيمٌ . أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴾ وقوله تعالى : ﴿ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِنَّاتٌ في صُدُورِ ( ) آلَذينَ أُوتُوا العَلَم ﴾ فهم أهل الولاية العارفون به ، الناظرون منه ، صلوات الله عليهم . من ذلك قول الله جل وعلا : ﴿ وَمَا يَجْحَدُ بِآياتِنَا ( ) إلا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ﴾ أراد أهل الجحود بالقائم صلوات الله عليه ، قال الصادق جعفر بن محمد صلوات الله عليه : ( يا مفضل امن عمل أمس يأخذ اليوم ، ومن عمل اليوم يأخذ غداً جزاء بجزاء وخيراً بخير وشراً بشر ، ولا يظلم ربك أحداً . يا مفضل أما ترى الملك العظيم يستوي أمره في إقبال ملكه ، ثم يضطرب في إدباره يَعْدلِ في أوَّل ويجور في آخر ) ثم نطق وقال : ﴿ وَإِنْ مَلْكُهُ ، ثم يضطرب في إدباره يَعْدلِ في أوَّل ويجور في آخر ) ثم نطق وقال : ﴿ وَهِلْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلِ ( ) أَنَيْنَا بِهَا وكَفَى بِنَا حاسِبِينَ ﴾ وقوله في الكفار : ﴿ وَهَلْ نُجَازِي إِلاَّ ( ) الْكَفُورَ ﴾ ثم جعله جارياً في الحلق الجزاء بالجزاء بالجزاء ، ومعنى ذلك أنجازي إلاَّ ( ) الكفُور ﴾ ثم جعله جارياً في الحلق الجزاء بالجزاء بالجزاء ، ومعنى ذلك البادىء أظلم . وهو الظالم لا المجازى .

تسمية الأبواب : باب آدم شيث حجته (٧) ، باب نوح سام حجته ، باب

 <sup>(</sup>١) سورة ٣٨ أضاف المؤلف بل هو إلى الآية بدلاً من قُل هُو .

<sup>(</sup>۲) سورة <u>۲۹</u>

<sup>(</sup>۳) سورة <u>۳۱</u> .

<sup>(</sup>٤) مفضل : هو المفضل بن عمر الجعفي من تلامذة الإمام جعفر الصادق وقد كان صرافاً في الكوفة . ناصر أبا الخطاب وأخذ عنه ، وبعد موته أوجد فرقة « المفضلية » ولما طرده الإمام جعفر راح يدعو إلى إمامة محمد بن إسهاعيل بن جعفر ثم انقلب إلى الموسوية وخدم الإمام موسى الكاظم .

<sup>(</sup>a) me (b) (b)

<sup>(</sup>٦) سورة <u>٣٤</u>

<sup>(</sup>٧) يعتبر الإسماعيلية آدم أول النطقاء وإمامه كان هنيد وحجته شيث . وشيث في عقبه أئمة الإستقرار .

ابراهيم اسماعيل حجته ، باب موسى يوشع حجته ، باب عيسى شمعون حجته ، حجة محمد علي حجة علي الحسن ، حجة الحسين علي بن الحسين ، حجة الباقر ، حجة الباقر أبو عبد الله جعفر الحسين (۱) ، حجة علي بن الحسين محمد ابنه الباقر ، حجة الباقر أبو عبد الله جعفر الصادق بن محمد ، وكذلك الأثمة بعد جعفر بن محمد من ولده واحداً بعد واحد إلى ظهور القائم صلوات الله عليهم أجمعين .

تسمية الأيتام (۱) : أبو ذر (۱) يتيم ، المقداد (۱) يتيم ، عهار (۱) يتيم ، داود (۱) يتيم ، حزة (۱۱) يتيم ، محمد (۱) يتيم ، عبدالله (۱۸) يتيم ، العباس (۱) يتيم ، جعفر (۱۰) يتيم ، منظلة (۱۱) يتيم ، أسيد (۱۱) يتيم ، شعيب (۱۱) يتيم ، الأولان (۱۰) أبوهما

<sup>(</sup>١) ) يعني على زين العابدين

<sup>(</sup>٢) الأيتام : يَتَمَ يَيْتِمُ يُتْماً ويَتْماً الصبيُّ من أبيه : ولكن الإسهاعيلية يذهبون غير هذا المذهب فيعتبرون من فقد أبوه الجسماني بالموت أو لاختلاف العقيدة يتياً ، ويعتبرون مرشده ومفيده في العلوم الباطنية الروحية أبوه الروحاني وأمه ، ومن الطبيعي أن يكون الإمام الأب والأم لجميع الأتباع .

<sup>(</sup>٣) أبوذر: يقصد الصحابي أبوذر الغفاري الاشتراكي الأول في الإسلام مات منفياً في الربذة وهو جندب بن جنادة الغفاري .

<sup>(</sup>٤) المقداد بن الأسود أحد الأركان الأربعة الذين عرفوا بشيعة علي في زما: النبي ﷺ .

<sup>(</sup>٥) عمار بن ياسر قتل بصفين سنة ٣٧ .

<sup>(</sup>٣) بالرغم من الجهود التي بذلناها لم نتمكن من معرفة صاحب هذا الإسم .

<sup>(</sup>٧) هو محمد بن أبي بكر

<sup>(</sup>٨) عبدالله بن رواحة .

<sup>(</sup>٩) العباس بن عبد المطلب عم النبي (١٩)

<sup>(</sup>١٠) جعفر بن أبي طالب ويكنى ( أبا المساكين ) وهو أول قتيل من آل البيت في الإسلام قتل سنة ٨ هجرية

<sup>(</sup>١١) حمزة بن عبد المطلب استشهد سنة ٣ هـ.

<sup>(</sup>١٢) ربما كان حنظلة بن صفوان وهو من ولد اسهاعيل بن ابراهيم .

<sup>(</sup>١٣) لم نعثر على صاحب هذا الإسم

<sup>(</sup>١٤) ربما كان المقصود النبي شعيب

<sup>(</sup>١٥) يعني سلمان الفارسي

سلمان ، والثانيان والدهم يتيم (١) ، محمد وعبد الله والدهم ابن أبي زينب ، العباس وجعفر والدهم سفينة ، وحمزة وحنظلة والدهم رشيد الهجري ، أسود وشعيب والدهم أبو خالد . فهؤلاء الأيتام وآباؤهم . وقول الله عز وجل : ﴿ وَوَاعَدْنَا مُوسى (٢) ثَلاثينَ لَيْلَةً وَأَتَّمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ ميقاتُ رَبِّهِ أَربَعينَ لَيْلَةً ﴾ يعنى بالثلاثين الحجج ، لأن حجة الليل هو صاحب النجوى والعهد (١) ، وحجة النهار هو صاحب السيف والبرهان (١٠٠٠ ، كما قال الله تعالى في الكتاب : ﴿ قُرِيُّ (٥٠٠ ظَاهِرَةً ﴾ فالظاهرة هم أصحاب السيوف ، والباطنة هم أصحاب النجوي ، وذلك بين كل ناطق إلى ناطق ستة أتماء ، فمن آدم إلى نوح ستة ، ثم على ذلك إلى أحمد ، وهو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله ، فستة في خمسة ثلاثون متمًّا ، بهم تمت الوصايا ، وذلك قوله : ﴿ وواعدنا موسى ثلاثين ليلـة ﴾ من آدم إلى محمـد ثلاثون متاً ، فلما ظهر أحمد ونطق بالتنزيل ودعا إليه ، ونسخ شرائع الأنبياء الذين نطقوا قبله فمن أجل ذلك أسس شهر رمضان إذ جعل صيامه فريضة على من أقر بملة أحمد ، لأن كل متم يوم ، والصيام في الباطن الصمت ؛ ولما نطق أحمد أفطر الصائمون لنطقه بالتنزيل (٦٠) ، وقوله ﴿ وأتممناها بعشر ﴾ فتم الحجج من أحمد إلى محمد (٧) ثمانية ، وهم حملة العرش ، والعرش هو العلم . والعلم هو التأويل ، فذلك قوله: ﴿ وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة ﴾ بالثهانية أتماء وأحمد ومحمد تمام العشرة صلوات الله عليهم أجمعين ، وموسى هو أحمد في هذا الموضع ، والميقات ظهور ناطق النطقاء ، وقبول النبيي صلى الله عليه: « صوموا لرؤيت ،

<sup>(</sup>١) لم نفهم المقصود

<sup>(</sup>۲) سورة <u>۷</u>

<sup>(</sup>٣) في الأصل العهن

<sup>(</sup>٤) في الأصل برهان

<sup>(°)</sup> سورة <del>١٨</del>

<sup>(</sup>٦) في الأصل التزليل

<sup>(</sup>٧) يعني من الرسول محمد (選) إلى الإمام محمد بن اسهاعيل .

وافطروا لرؤيته » أراد أن اصمتوا على معرفة الحق « ولا تفطروا » أي لا تتكلموا إلاَّ عند ظهور ناطق الدور أو إمام .

قال الله تعالى جل وعلا: ﴿ الله نور السموات والأرض ﴾ فنوره في السموات هداة ، ونوره في الأرض الأئمة الذين بهم يهتدي ﴿ مَثَلُ (۱) نوره في أرضه كَمِشكاة فيها مِصبّاتُ ﴾ المشكاة بلغة الحبشة الكوة التي لها منفذ (۱) وضربها مثلاً لفاطمة الزهراء بنت محمد صلى الله عليه وعليها ليس لها عيب « فيها مصباح » يعني الحسين عليه السلام . « المصباح في زجاجة » يعني حسين كان في بطنها في الزُّجاجَةُ كَأَنَّها (۱) كَوْكَبُّ دُرِيً ﴾ يعني فاطمة صلوات الله عليها في صفاتها كالزجاجة وفي شرفها على النساء كالكوكب الدري ، يعني النير ﴿ يوقد من شجرة مباركة ﴾ وهو ابراهيم خليل الرحمن صلوات الله عليه ﴿ زيتونة ﴾ يعني ابراهيم حين مباركة ﴾ وهو ابراهيم خليل الرحمن صلوات الله عليه ﴿ زيتونة ﴾ يعني ابراهيم حين والتين عما تسمى به الأوصياء والحجج ، فيقال إنها من أصل ناطق ، ثم قال: ﴿ لا شرقية ولا غربية ﴾ يعني الملة ، ملة ابراهيم عليه السلام . لا شرقية يعني لا نصرانية تشبه ملة عيسى ، ولا غربية يعني ولا يهودية تشبه ملة موسى ، وكذلك قال الله تعالى : ﴿ مِلَة أَبِيكُمُ (۱) أَبْراهيم هُوَ سَمَاكُمُ الْمُسْلِمينَ مِنْ قَبْلُ ﴾ وقال : ﴿ مَا كَانَ تَعِنْها مُسْلِما ﴾ ثم قال : ﴿ مِكَادُ زَيْتُهَا مُسْلِما ﴾ ثم قال : ﴿ مِكَادُ زَيْتُهَا وَكُونُ كَانَ حَنِفاً مُسْلِما ﴾ ثم قال : ﴿ يكَادُ زَيْتُها وَيَعَالُ إِبْراهيمُ (۱) يَهُودِياً وَلاَ نَصْرَانِياً وَلَكِنْ كَانَ حَنِفاً مُسْلِما ﴾ ثم قال : ﴿ يكَادُ زَيْتُها الله في يكادُ زَيْتُها مَسْلِما ﴾ ثم قال : ﴿ يكَادُ زَيْتُها مَسْلِما ﴾ ثم قال : ﴿ يكَادُ زَيْتُها مَسْلِما أَنْ عَنْ عَالَ الله في يكَادُ زَيْتُها مَانِياً ويكَادُ ويكَادُ ويكَادُ ويكَادُ ويكَادُ ويكَادُ ويكَادُ ويكَادُ ويكُونُ كَانَ حَنْها مُسْلِما ﴾ ثم قال : ﴿ يكَادُ ويكَادُ ويكَادُ ويكَادُ ويكُمُ الله عَنْها ويكُونُ كَانَ حَنْها مُسْلِما ﴾ ثم قال : ﴿ يكَادُ وَيُنْهَا مُسْلِما كُونُ السُمِه الله ويكُونُ كَانَ حَنْها مُسْلِما كُونُ عَنْ عَالًا ويكُونُ كَانَ حَنْها مُسْلِما كُونُ كَانَ حَنْها مُسْلِما كُونُ كُونَ عَنْها الله عَنْها عَنْها عَنْها عَلْها عَنْها عَنْها عَنْها عَنْها عَنْها عَنْها عَلْها عَنْها عَ

<sup>(1)</sup> mecs <u>78</u>

 <sup>(</sup>٢) المشكاة : مشكاك العصافير : ما نظمت فيه العصافير في خيط أو عود . شكائك وشكك :
 السلة تكون فيها الفاكهة .

<sup>(</sup>۳) سورة <u>۲۶</u>

 <sup>(</sup>٤) الشجرة : يقصد الشجرة المباركة التي أصلها ثابت وفرعها في السهاء . أي سلسلة الإمامة ،
 والعرق الطاهر الطيب .

<sup>(</sup>۵) سورة <u>۲۲ -</u>

<sup>(</sup>٦) سورة <del>٣</del>

<sup>(1)</sup> me (1)

<sup>(</sup>٢) الأثمة من ولد الحسين بن علي عليه السلام

<sup>(</sup>۳) سورة <u>۲۶</u>

 <sup>(</sup>٤) - ١٤/٠ في الأصل ( ومثل ) في الآية ( مَثْلاً ) .

<sup>(°)</sup> me (a <u>₹</u>¥

 <sup>(</sup>٦) ) سورة 1٤ أضاف المؤلف (و) إلى أصلها .

<sup>(</sup>V)) me ( <del>18</del> <del>- 77</del> <del>- 77</del>

<sup>(</sup>٨) ) زفر لقب ( عمر بن الخطاب ) .

<sup>(</sup>٩) الشيطان

<sup>(</sup>۱۰) بنو أمية

<sup>(</sup>۱۱) سورة <u>۱۲-۲۲</u>

من أعلى جهنم ، والأرض مثل الوحي الذي به النجاة من جهنم فهم عن الوصي بجتثون يعني مقطعون ﴿ مَا لَمَا مِنْ قَرَارٍ ﴾ ما لها من نسب صحيح في الدين والدنيا ، وقوله : ﴿ يُشِّبَ اللهُ الذينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ آلثَّابِتِ فِي الْحياةِ آلدُّنَيَا ﴾ وهو عند النسلة في التزويج ، يعني من أوجه التأويل (١) بالتنزيل في الآخرة يعني الكرة ﴿ وَيُضِلُ اللهُ (١) آلظَّالِينَ ﴾ الذين جحدوا ولاية أمير المؤمنين وادعوا الأمر من بعد الرسول ﴿ وَيَفْعَلُ اللهُ (١) مَا يَشَاءُ ﴾ يقول بي ولاية على ﴿ لو للهُ على من يشاء وهو التواب الرحيم . وقال الله عز وجل : ﴿ ليدخل اللهُ في رَحْمتِهِ (١) مَنْ يَشَاءُ ﴾ يقول في ولاية على ﴿ لو تَزيلوا ﴾ يعني لو نافقوا « لَعَذَبُنَا ٱللَّذِين (١) كَفَرُوا مِنْهُمْ » بولاية أمير المؤمنين ﴿ عَذَابًا اللهُ عني وجيعاً .

وقال الله عز وجل : ﴿ اللَّذِينَ كَفَرُوا(١٠) وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ أَضَلً أَعْمَالُهُم ﴾ قال السبيل الواضح هو أمير المؤمنين صلوات الله عليه وهو الصراط المستقيم ، فمن كفر بولايته ولقي الله بذلك أحبط الله عمله وأضل سعيه وجعله هباء منثوراً ، وأكبهم على وجوههم في النار وانه ليوافي الرجل منهم يوم القيامة ولو أن له

<sup>(</sup>۱) التأويل: رجوع إلى المآل والمرجع من آل الشيء يؤول أولاً ومآلا إذا رجع وعاد، ومآل الكلام مفاده وفحواه. والتأويل هو الأساس الذي تركزت عليه دعائم الدعوة الإسماعيلية، وهو يختلف عن التفسير بمعناه الصحيح لدى عامة الفرق الإسلامية الأخرى، لأن التفسير معناه جلاء المعنى لكل كلمة غامضة لا يفهم معناها القارىء، أما التأويل فهو جوهر المعنى أو رمزه، وحقيقة متسترة وراء لفظة قد لا تدل عليها ظاهراً. والتفسير بنظر الإسماعيلية يمثل الأمور الشرعية الظاهرة والفقه، بينا يعتبرون التأويل يمثل علم الحقيقة والفلسفة والباطن وقد خصوا الائمة بمعرفة هذا العلم باعتبار أن الإمام صاحب التأويل والنبي صاحب التنزيل.

<sup>18</sup> mecs (Y)

<sup>(</sup>۳) سورة <u>۱٤</u>

<sup>(3)</sup> mecs <u>43</u>

<sup>(</sup>۵) سورة <u>۲۸</u>

أعمالاً كالجبال الرواسي ولم يلتى الله بولاية أمير المؤمنين فلا ينفعه عمله ، وقال الله عز وجل : ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا '' مِنْ عَمَل فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْفُوراً ﴾ وقال الله عز وجل : ﴿ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ '' وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُها ﴾ قال الورقة هي النطفة التي تقع في الرحم ﴿ وَلاَ حَبَّةٍ '' في ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ ﴾ فالحبة هي الولد ، وظلمات الأرض الأم ﴿ وَلاَ رَطْبِ وَلاَ يَبِسٍ ﴾ يعني ولا حي ولا ميت ﴿ إِلاَّ في كِتابٍ مُبينٍ ﴾ لقوله عز وجل : ﴿ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْراها ﴾ يقول قد أبان المبين هو الإمام الناطق صلوات الله عليه وعلى آله . ﴿ آلم ، ذلك الْكِتَابُ '' لاَ رَيْبَ فيهِ ﴾ قال ﴿ آلم ﴾ محمد صلوات الله عليه افتتح مخاطباً له ، والكتاب المبين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه ﴿ لا ريب فيه ﴾ يقول لا شك فيه ﴿ هُدى للْمُتَّقِينَ '' ) يقول إمام المؤمنين الذين اعتصموا بولاية علي بن أبي طالب صلوات الله عليه واتقوا ولاية الجبت والطاغوت عليه واتقوا ولاية الجبت والطاغوت المتصموا بولاية علي بن أبي طالب صلوات الله عليه واتقوا ولاية الجبت والطاغوت الصلاة وأميمًا '' رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ بِالْغَيبِ ﴾ بغيب ما علموا من علم الإمامة ﴿ وَيُقِيمُونَ الصلاة وَوَالَوكِكَ هُمُ '' المُّفْلِحُونَ ﴾ يقول هم الناجون في الزكاة المؤداة إلى أهلها ﴿ وأُولَئِكَ هُمُ '' المُّفْلِحُونَ ﴾ يقول هم الناجون في الآخرة .

وقال الله عز وجل : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى (^) آلَّذين بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللهِ كُفْراً ﴾ فنعمة

<sup>(</sup>۱) سورة <del>۷۷</del>

<sup>(</sup>۲) سورة <del>۲</del>

<sup>(</sup>۳) سورة <del>۹ - ۹</del>

 $<sup>\</sup>frac{1}{Y-1} (\xi)$ 

<sup>(°)</sup> سورة <u>۲</u>

<sup>(</sup>T) meci <del>Y</del>

<sup>(</sup>V) سورة <del>Y</del>

<sup>(</sup>۸) سورة <u>۱٤</u>

الله ولاية أمير المؤمنين وتبديلهم جحودهم لولايته ، وهم قوم من بني ١٩٩٥٨ (١١) • ٣٧٥٥٣° (٢) ه٩٨٣٧° (٢) فأحلوا قومهم دار البوار يعني و٦ (١٠٠هـ٩٧٠°) كلا الله عز وجل : ﴿ وَكُنْتُمْ (<sup>(٧)</sup> من الملك لا يكون فيهم ملك أبداً . قال الله عز وجل : ﴿ وَكُنْتُمْ <sup>(٧)</sup> قُوْماً بُوراً ﴾ وأما @ع⊗ (٨) ٣٨٣٣(؛ فأجلوا إلى يوم القيامة ، ويوم القيامة هو ظهور الناطق ، وقيامه صلوات الله عليه ﴿[ وَفِي الْآخِـرَةِ ](```جَهَنَّـمُ يَصْلُونَهَـا وَبِشْسَ الْقَرَارُ﴾، وقوله : ﴿ وَجَعَلُوا للهِ أَنْدَاداً ليُضِلُّوا ١١٠ عَنْ سَبِيلِهِ ﴾ وهو ما ينصبون من الأثمة من دون الله ويطيعونهم كطاعة أولياء الله للإمام وهو أمير المؤمنين صلى الله عليه قبل يا محمد تمتعوا فإن تمتعهم بالخلاف لك وللأئمة من ولدك يصيرهم إلى النار .

وقال عز وجل : ﴿ وَمِنَ آلنَّاس (١٢) مَنْ يَتَّخِذُ مَنْ دون اللهِ أَنْدَاداً ﴾ يقول أئمة من دون الله ﴿ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبُّ ﴿ ١٣) آللهِ ﴾ ويقول كحب أولياء الله للإمام الذي يختاره الله عز وجل ، صلوات الله على من اختاره الله ﴿ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا ﴾ يقول برسوله صلى الله عليه وصدقوا بولاية على صلى الله عليه ﴿ أَشَدُّ حُبًّا ﴾ لما بهم للذي اختاره الله

<sup>(</sup>۱) تیم وعدی

<sup>(</sup>۲) وغزوم

<sup>(</sup>٣) وأميه .

<sup>(</sup>٤) في

<sup>(</sup>٥) وادي

<sup>(</sup>٦) محروم

<sup>(</sup>۷) سورة <u>۲۸ .</u>

<sup>(</sup>۸) بنو

<sup>(</sup>٩) أمية

<sup>(</sup>١٠) سورة <u>١٤</u> [ وَفِي ٱلاَخْرِوَ ] اقتبست من أية أخرى .

<sup>(</sup>۱۱) سورة <del>آق</del>

<sup>(</sup>۱۲) سورة <del>۲</del>

<sup>(</sup>۱۳) سورة <del>۲</del>

من حب أولئك لجبتهم وطاغوتهم يعني بالجبت والطاغوت السلام إذ المحكم (۱) ولو ترى يا محمد الذين ظلموا أمير المؤمنين يعني عليا عليه السلام إذ يرون (۱) العندَاب ولو ترى يا محمد الذين ظلموا أمير المؤمنين يعني عليا عليه السلام إذ يرون (۱) العندَاب ويوم قيام القائم (أن القوّة لله جميعاً وأن الله شديد [ العقاب ] ويقول لأعداء أمير المؤمنين ( إذ تَبَرأ اللّذين آتَبعُوا لَوْ أَن (۱) لَنا كرَّة فنتبرأ منهم كما تبرأوا الأسباب بولاية من تولوه (وقال اللّذين آتَبعُوا لَوْ أَن (۱) لَنا كرَّة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا والكرة الرجعة والتابع والمتبوع في النار وان اجتهدوا وعبدوا وعملوا كذلك يربيم ألله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين مِن النّار فال العالم هو الله الحالق البارىء المصور وهو على كل شيء قدير ، يفعل ما يشاء .

وقال الله عز وجل: ﴿ يَوْمَ لاَ يُغْنِي مَوْلَى '' عَنْ مَوْلَى شَيْثًا وَلاَهُمْ يُنْصَرُونَ إِلاَّ مَنْ رَحِمَ الله ﴾ يعني أمير المؤمنين وشيعته لهم رحمة الله ﴿ إِنَّهُ هُوَ الْعَـزيزُ '' [ الحكيم ]﴾ يعني الوصي عزيز عن المثل حكيم في فعله ﴿ إِنَّ شَجَرَةَ '' الزَّقُومِ . طَعَامُ الأَثْيِم ِ . كالْمُهْل ِ يَغْلي في البُطُونِ ﴾ أي الأثيم كل ضد وأتباعـه ﴿ إِنَّ '')

<sup>(</sup>۱) الأول : يقصد الخليفة الأول عبدالله بن عثمان ( أبو قُحافة ) بن عامر ( أبو بكر ) توفي سنة ١٣ هـ ، وهو ابن ثلاث وستين سنة ، وكانت ولادته بعد الفيل بثلاث سنين ، وكانت خلافته سنتين وثلاثة أشهر وعشرة أيام ، ودفن إلى جنب الرسول ﷺ .

 <sup>(</sup>٢) الثاني : يعني الخليفة الثاني عمر بن الخطاب بن تُفيل بن عبد العزى بن قرط قتله فيروز أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة سنة ٣٣ هـ. فكانت خلافته عشر سنين وستة أشهر وأربع ليال .

قتل وهو ابن ٦٣ سنة ودفن مع النبي (ﷺ) وأبي بكر . (٣) سورة ٢/ ١٦٥ في الأية [ المُغذاب ]

<sup>(</sup>٤) سورة <del>٢</del>

<sup>(°)</sup> me (°)

<sup>(</sup>T) mecة <del>\frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{3}}</del>

 <sup>(</sup>٧) سورة ٤٤ في الآية [ الرَّحيمُ ]

<sup>(</sup>۸) سورة <u>ئا - ۲۱</u>

<sup>(</sup>۹) سورة <u>33</u>

الْمُتَّقِينَ ﴾ يعني الذين اتقوا ولاية الجبت والطاغوت واعتصموا بولاية على أمير المؤمنين ﴿ فِي مَقَامٍ أَمينٍ ﴾ في جوار الله آمنين من الفزع ﴿ في جَنَّاتٍ وَعُيُّونِ . يَلْبُسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَاسْتَبْرَق مِتَقَابِلِينَ ﴾ . ﴿ كَذَلِكَ (١) وَزَوَّجْنَاهُمْ بُحورٍ عين ذلك هو الفوز العظيم ﴾ .

وقال الله عز وجل: ﴿ وَٱلتَين ('') وَٱلزَّيتُونَ ﴾ قال الحسن والحسين ﴿ وَطُورِ سينينَ ﴾ محمد عليه السلام سيد المرسلين ﴿ وَهَذَا الْبَلدِ ('') الأَمين ﴾ يعني أمير المؤمنين علياً. وقوله: ﴿ لَقَدْ حَلَقْنَا الانْسَانَ ('') في أَحْسَن تَقْويم ﴾ يعني الأول ('') لأنه كان أحسن معرفة من الثاني ('') ﴿ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلَينَ . إِلاَّ ٱلدِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ بعمل أهل الطاعة للإمام الذين أطاعوه وهم محمد بن أبي وقاص ('') ومن لحقهم من الصالحين من أولادهم بكر (۸) وهاشم بن عتبة بن أبي وقاص ('') ومن لحقهم من الصالحين من أولادهم فلَيَهُمْ أَجْرٌ عَيْرٌ مَمْنُونَ . فَمَا يُكَذّبُكَ بَعْدُ بالدين ﴾ يا محمد فمن يقاولك في ولاية أمير المؤمنين ﴿ أَلْيْسَ الله بأَحْكَم الحَاكِمِينَ ﴾ .

<sup>(1)</sup> me (1) 20-00

<sup>(</sup>Y) mecة - 04 (Y)

<sup>(</sup>۳) سورة <del>۴</del>

<sup>40 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٥) أبو بكر الصديق

<sup>(</sup>٦) عمر بن الخطاب

<sup>(</sup>٧) سورة <del>٥٥ ٣</del>

 <sup>(</sup>٨) محمد بن أبي بكر: الابن الروحي للإمام علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) قتل في هاشم بن
 عتبة بن أبي وقاص: لقب بعابد قريش مصر فوضعه عمر بن العاص في جلد حمار واضرم
 النار فيه في موضع يقال له ( كوم شريك ) وذلك سنة ٣٨ هـ.

<sup>(</sup>٩) هاشم بن عتبة بن أبي وقاص : اشترك في فتح الشام وأصبح من أخلص شيعة الإمام علي صارع صراع الجبابرة في معركة صفين واستشهد فيها . اسمه كها ورد في المصادر التاريخية هاشم بن عتبة بن أبي وقاص الملقب بالمِرقال . في الأصل ( هشام ) .

وفي قول الله عز وجل: ﴿ قُلُ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ '' مَاؤُكُمْ غَوْراً فَمَنْ يَأْتِيكُم بِماءٍ مَعِين ﴾ قال يعني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وإنما ضرب الله له الماء مثلاً لأنه كها يحيي الحي بالماء كذلك يحيي العالم بالعلم من قبل العالِم ، والماء المعين يعني القائم من آل محمد صلى الله عليه . وفي قول الله عز وجل : ﴿ وَأَوْحَى رَبُّكَ '' إلى آلنَّحُل أَنْ اتَّخِذي مِنَ الْجِبَالِ بُيوتاً وَمِنَ آلشَّجَرِ ﴾ فالنحل هم الأثمة المحلون علم الله لأنهم '' مستودعون هدى الله ونوره ، والجبال الدعاة الذين هم مقام الحجج « ومن الشجر » وهم الدعاة الذين هم تحت الحجج ﴿ وَمِنَ الشَجِر » وهم الدعاة الذين هم تحت الحجج ﴿ وَمِنَ الشَّرِنَ ﴾ يعني ومما يتوالدون '' يقول الله للأثمة ﴿ ثُمَّ كُلي مِنْ كُلَّ آلتُمرَاتِ 'فَاسُلُكي سُبُلَ رَبِّكِ ذَلُلاً ﴾ فالثمرات العلم ، وسبل الله العمل . وقوله : ﴿ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلُوانَهُ فيهِ شِفَاءٌ لِنَّاسٍ ﴾ . يقول حكم يفصل بين الناس لا اختلاف فيه ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لاَيَةً ﴾ يريد البرهان بالحجة .

وقول الله عز وجل: ﴿ فَإِذَا نُقِرَ<sup>(٢)</sup> في آلنَّاقُورِ ﴾ لظهور الإمام إذا قام ﴿ فَذَلِكَ يَوْمَثِنهِ يَوْمُ عَسيرٌ عَلَى الكَافِرِينَ ﴾ بولاية أمير المؤمنين على صلوات الله عليه ﴿ فَذَلِكَ يَوْمَثِنهِ يَوْمُ عَسيرٌ عَلَى الكَافِرِينَ ﴾ بولاية أمير المؤمنين على صلوات الله عليه ﴿ غَيرٌ يَسيرٍ ﴾ . وفي قول الله عز وجل : ﴿ أَمَّنْ يُجيبُ الْمُفطَرِ " إِذَا دَعَاهُ وَيكُشفِ آلسُّوءَ وَيَجْعلُكُم ْ خُلَفَاءَ الأرْضِ ﴾ قال المجيب الله سبحانه ، والمضطر القائم ، فإذا كان الليلة التي يخرج فيها كان قائها ليلة يدعو الله خوفاً من البدء والتأخير ، فإذا انشق الفجر خرج .

<sup>(1)</sup> سورة <del>١٧</del>

<sup>(</sup>۲) سورة ۱۸/۱۸

<sup>(</sup>٣) في الأصل لأنها

 <sup>(</sup>٤) في الأصل يولدون

<sup>(°)</sup> سورة ۱۲/ ۲۹

<sup>(</sup>٦) سورة <u>٧٤</u>

<sup>(</sup>۷) سورة <u>۲۷ - ۲۳</u>

وَفِي قُولَ الله عَزَ وَجُلَّ : ﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا (١) لَوْلاَ أَنْ بُرْهَانَ رَبِّـهِ كَذَلِكَ لِنَصْرُفَ عَنْهُ ٱلسُّوءَ وَٱلْفَحْشاءَ ﴾ وانهم قالوا: انه هُمَّ بها حتى حل السراويل ، وقعد منها مقعد الرجل من الإمرأة . وقال : كذبوا لعنهم الله . قلت : فها البرهان الذي رآه ؟ قال : إقبال الحجة إليه ، ومن التفسير الظاهر في هذا أنها همت به أن يأتيها ، وهم بها أن يقتلها ، أراد أن يذبحها﴿ لَوْلاَ أَنْ رَأَى(٢) بُرْهانَ رَبِهِ﴾علم بما علمه الله أنها لم تستوجب الذبح ، ولم يجب له عليها﴿ كَذَلِكَ لِنَصُّوفَ عَنْهُ السُّوء وَٱلْفَحْشاءَ ﴾ السوء ما أراد هو من ذبحها في غير وجوبه والفحشاء ما أرادت هي ، وهذا أحسن مما يقول أهل الظاهر وأقرب إلى المعنى الباطـن ، والمعنـي في الباطن أن امرأة العزيز يشار بها إلى وزير من وزرائه كان له رغبة في الحق ، وسمع بيان يوسف صلى الله عليه وحسن شرحه ، وفي ظاهر القول وذلك جماله والحسن الذي يوصف به هو الجمال ، والحسن في الباطن هو حسن البيان والشرح ، فهمُّ الوزير أن يدعوه يوسف وانقاد إليه راغباً ، والدعوة مثل النكاح في الباطن ، وهمَّ يوسف بأخذ العهد عليه (٣) لما رأى من رغبته وفهمه وحرصه في الطلب (١٠). قال الله عز وجل : ﴿ لَوْلاَ أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ ﴾ يعني نظر في أمر الله وحدود دينه (٥٠ أنه لا يجيب للوزير ما سأل من العلم وكشفه له ، حتى يؤخذ عليه العهد ، والعهد لا يكون إلاَّ للإمام ، يعاهد لنفسه أو يعاهد له حججه أو دعاته ، فلم يكن يوسف مطلقاً في ذلك الوقت في أخذ عهد ، ولا ذكر مقامه ، ولا كشف باطن علمه ، فأمسك لهذا البرهان الذي منح له من براهين حدود الله تعالى ﴿ كَذَٰلِكَ لِنَصرفَ عَنهُ

 <sup>(</sup>١) سورة ٦٢ في الأصل (رأى).

<sup>(</sup>Y) meci 17 - (Y)

<sup>(</sup>٣) ليدخل في دعوة الحق ، والعهد والميثاق من الشروط الأساسية الواجب توفرها لكل مستجيب قبل اطلاعه على المبادىء والأفكار العرفانية الباطنية .

<sup>(</sup>٤) في الطلب : أي في طلب الإنخراط في تعداد المستجبين بعد أن توضحت له المعالم والمفاهم .

<sup>(°)</sup> حدود دين الله هم النطقاء والأوصياء والأئمة والأبواب والحجج والدعاة وهؤلاء يعرفون بالحدود الدينية السفلية أما الحدود العلوية فهم العقول الإبداعية والإنبعاثية ، أو السابق والتالي والجد والفتح والخيال الخ . .

السُّوءَ والفَحشاء ﴾ فالسوء التعدي في حدود الله تعالى بأخذ العهد قبل أن يطلق له ذلك ، والفحشاء ، كشف العلم لمن لم يؤخذ عليه العهد ، وكذلك كان الوزير الذي أخذ عليه يوسف صلى الله عليه أن يكشف له علمه (١١) .

وفي قول الله عز وجل: ﴿ كَلاَّ بَلْ تُحِيُّونَ (٢) الْعاجِلَة . وتَذَرُونَ الآخرة . وُجُوهٌ يَوْمَتِلْهِ نَاضِرة . إلى رَبِّها نَاظِرة ﴾ يعني مشرقة ﴿ إلى رَبِها نَاظِرة ﴾ يعني أمير المؤمنين صلوات الله عليه ﴿ وَوُجُوهٌ يَوْمَتِلْهِ (٣) باسِرة ﴾ يعني كالحة ﴿ تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَة ﴾ وهي المثلة بهم في الكرة ﴿ كَلاَّ إِذَا بَلَغَت آلتَّراقي ﴾ يقول حضور المثلة على يد فاقرة صلى الله عليه لمن لم يصدق به ، ولم يعتقد موالاة أمير المؤمنين قبل ظهوره . يظن الأول (٤) وأتباعه أنه لا قيام للقائم قبل قيامة البعث في المعاد ﴿ وَآلتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَاقِ إلى رَبِكَ يَوْمئِلْهِ (٥) الْمَسَاقُ ﴾ يقول في الحشر ﴿ فلا صَدُّقَ وَلاَ صَلَى ﴾ قال لم يصدق بالحشر ، ولم يصل لله قبل الكرة في الباطن (٢) ، فالصلاة ، الطاعة لأمير يصدق بالحشر ، ولم يصل لله قبل الكرة في الباطن (٢) ، فالصلاة ، الطاعة لأمير

<sup>(</sup>١) والجدير بالإهتام أنه لا يحق لمن لم يبلغ مرتبة معينة في الدعوة أن يأخذ العهد أو يكشف عن علوم الباطن ، وإذا ما سولت له نفسه أن يفعل ذلك فيكون قد ارتكب عملاً خطيراً وفاحشة لا تغتفر .

<sup>(</sup>۲) سورة <del>۲۰ - ۲۳ -</del>

<sup>(</sup>٣) سورة ٥٧<u>- ٢٥</u>

<sup>(</sup>٤) يظن الأول : أي ( أبو بكر )

<sup>(</sup>a) mece: <u>Vo</u> ...

<sup>(</sup>٦) الكرة في الباطن: تعني إذا لم تخلص نية الإنسان إلى الحد وصاحب الزمان وإذا لم يكن صادق النية صحيح الطوية فتعدى ما أمر به من الطاعة وأفعال الخير والعبادة، تعكس صورته فتتصور صورة ظلمانية بقدر الإستحقاق والإكتساب. فإذا كان عند موته تجردت له تلك الظلمة فأفزعته وأرعبته وذلك أول العذاب. ثم ان تلك الصورة الظلمانية تفارق نفس هذا الضد وتطلب الصعود فلا يمكنها، وتطلب الرجوع إلى ذلك الجسم، فلا يمكنها فتجول بالهواء حتى تلاقي جسداً يناسبها وتستحقه بأفعالها فتعاود الكرة، عسى أن يتسنى لها أن تكفر عن خطاياها وتوالى صاحب الولاية وتعترف بحدوده.

المؤمنين والأثمة الذين اصطفاهم الله من ولده ﴿ وَلَكِنْ كَذَّبَ ١٠٠ وَتَولَى ﴾ يقول كذب بقول الرسول وتولى عن أمير المؤمنين ﴿ ثُمَّ ذَهَبَ إلى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى . أُولَى لَكَ فَأُولَى ﴾ فيه نزلت فكل ما كان في القرآن الشيطان (١) فهو قرين المفترين .

وفي قول الله عز وجل: ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمُواَتِ (") وَالْأَرْضِ وَالْجَبَالِ فَابَيْنَ أَنْ يَحْمِلُنها وَاشْفَقَنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنْسَانُ إِنّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً. وَلَيْعَلْبِ آللهُ المَنَافِقِينَ ﴾ فالأمانة مرتبة أمير المؤمنين على بن أبي طالب صلوات الله عليه والولاية عرضها الله على أهل السموات ، وعلى أهل الأرض ، وعلى ملائكة الجبال ، فقبلوا ولايته ، وعرفوا فضله ، ولم يتقلد أحد مقامه ، ولا ادعى مرتبته ، إشفاقاً من أن يجعلوا أنفسهم حيث لم يجعل الله ورسوله لهم ﴿ وَحَمَلَهَا الإِنسانُ إِنّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً ﴾ يعني ٢٩٧ (٥) ٢٩٤ م ١٩٤٢ ١٩٤٢ م ١٩٤ ولا رسوله ﴿ لِيُعذّب كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً ﴾ يعني ٢٩٧ (٥) ٢٩٤ ولم يعطه الله ذلك ولا رسوله ﴿ لِيُعذّب المؤمنين وخلافته لرسول الله صلى الله عليه ولم يعطه الله ذلك ولا رسوله ﴿ لِيُعذّب الله عليه والم يعطه الله ذلك ولا رسوله ﴿ لِيُعذّب والمُشركون والمشركون والمشركات الله ين أشركوا في الولاية غير أهلها ﴿ وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى المؤمنِينَ والمؤمنِينَ والمؤمنِين

في قوله عز وجل : ﴿ وَوَيْلٌ لِلْمُشْتَرِكِينَ (١٠) ٱلَّذينَ لا يُواتُـونَ الـزُّكاةَ وَهُـمْ بِالآخِرةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴾ قال إنما فرضت الزكاة على أهل الصلاة ، ولم تفرض على

<sup>(</sup>۱) سورة <del>۱۳۳</del>

<sup>(</sup>٢) في الأصل الشياطين

<sup>(</sup>۳) سورة <del>۷۷ - ۷۷</del>

<sup>(</sup>٤) أبا

<sup>(</sup>ه) بکر

<sup>(</sup>٣) لعنه الله

<sup>(</sup>۷) سورة <del>۲۳</del>

<sup>(</sup>۸) سورة <u>۲ - ۷</u>

المشركين ، وإنما نزلت هذه الآية فيمن أشرك بولاية أمير المؤمنين غيره ، وأدى الزكاة إلى من نصبه شيطانه ، (١) وزعم أنه إمام من الله ﴿ وَهُمْ بِالآخِرَةِ كَافِرُونَ ﴾ يقول بالكرة كافرون ، فالكرة ، ظهور القائم صلى الله عليه وعلى آله الذي رد الله الكرة به لآل محمد على عدوهم ، يسلط الله به الحق على الباطل ، فيدفعه ، فإذا هو زاهق .

وفي قول الله عز وجل: ﴿ يَوْمَ يَعَضُّ (٢) الظَّالِمُ على يَديهِ يَقُولُ يَا لَيْتني اتخَذْتُ مَعَ الرَّسُول سَبيلاً ﴾ يعني ويقول ٢٩٩ ﴿ ٢٥ ﴿ الله الله عليه ﴿ وَكَالَ الشَّيْطَانُ (١) لِلاَّسُانِ وَكَذَلك يقول : ﴿ يَا وَيْلَتِي لَيْتَني (١) لَمْ اتَخِذْ فُلاناً خَليلاً . لَقَدْ أَضَلَّني عَن الذَّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَني ﴾ يعني رسول الله صلى الله عليه ﴿ وَكَانَ الشَّيْطَانُ (١) لِلإِنسانِ الأولَ خَذُولاً ﴾ يعني بالشيطان ٢٧٧ (١) ١٤٩٤ و (٨) المهم (١٥ وبالإنسان الأولَ خَذُولاً ﴾ يعني بالقرآن مَهْجُوراً ﴾ يعني بالقرآن ، وقال الرَّسُولُ (١٠) يا رَبّ إِنَّ قَوْمي آتَّخَذُوا هَذَا القُرآن مَهْجُوراً ﴾ يعني بالقرآن ، وعلي الله علياً صلوات الله عليه اتخذوه مهجوراً منهم ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبي (١٠)عَدُواً مِن المُجرِمِينَ ﴾ فكان عدو آدم فيهم قابيل ابنه ، وعدو نوح أصحاب الطوفان ، وعدو ابراهيم النمرود بن كنعان ، وعدو موسى بن عمران قارون ، وعدو عيسى بن مريم أحبار بني إسرائيل ، وعدو محمد صلى الله عليه العدوان من قريش أبو جهل بن أحبار بني إسرائيل ، وعدو محمد صلى الله عليه العدوان من قريش أبو جهل بن

<sup>(</sup>١) نصبه شيطانه : أي الذي نصب نفسه خليفة بدون حق .

<sup>(</sup>٢) سورة <u>٢٥ </u>

<sup>(</sup>٣) أبو بكر

<sup>(</sup>٤) لعنه الله

<sup>(°)</sup> me (°) 74-77

<sup>(</sup>٦)، سورة ٢٥٠

<sup>(</sup>V) عمر

<sup>(</sup>٨) لعنه

<sup>(</sup>٩) الله

<sup>(</sup>۱۰) سورة <del>۲۵</del>

<sup>(</sup>۱۱) سورة ۲<del>۰</del>

هشام وعمه أبو لهب ، وكفى بربك يا محمد هادياً ونصيراً لكم ، وفي قوله عز وجل : ﴿ وَكَانَ الْكَافِرُ (١٠ عَلَى رَبِهِ ظَهيراً ﴾ يعني علياً أمير المؤمنين صلوات الله عليه والأثمة من ولده .

وقول الله عز وجل: ﴿ آرْجع (۱) إلى رَبّك ﴾ وفي قول الله عز وجل: ﴿ آلم . احَسِبَ النّاسُ (۱) أَنْ يُتركُوا أَنْ يَقُولُوا أَمَنّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ ﴾ قال يبتلون في أمير المؤمنين ، وكذلك قوله: ﴿ وَلَقَدْ فَتَنّا آلَّذِين مِنْ قَبْلِهِمْ (۱) فَلِيَعْلَمنَ آللهُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ (۱) فَلِيعْلَمنَ آللهُ ٱللَّذِينَ صَدَقُوا ولَيَعْلَمَنَ الْكاذِينَ ﴾ قال ابتلى أصحاب موسى بهرون فعصوه ، وأطاعوا السامري ، وأصحاب عيسى ابتلوا بشمعون فعصوه ، وأطاعوا هيلس (۱) ، وابتليت هذه الأمة بأمير المؤمنين فعصوه ، وأطاعوا ٢٩٧٩ (۱) ﴿ وَيَهْلِكُ الْحَرثَ (۱) وفي قوله : ﴿ وَيَهْلِكَ الْحَرثَ (۱) وَلَا لِللَّهُ اللَّهِ فَي زَفْر ٢٩ لا (۱) ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ الله أَخَذَتُهُ الْعِزّةُ الْعِزّةُ بِهِ الفساد . نزلت هذه الآية في زفر ٢٧ لا (١) ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ الله أَخَذَتُهُ الْعِزّةُ بِهِ الفساد . فرضاتِ اللهِ ﴾ يعني أمير المؤمنين . ويقول في طاعة الله : ﴿ وَإِللَّهُ رَوْفُ (۱) الْبُعُ مَرْضَاتِ اللهِ ﴾ يعني أمير المؤمنين . ويقول في طاعة الله : ﴿ وَإِللَّهُ وَاللَّهُ رَوْفُ (۱) الْبُعِاءَ مَرْضَاتِ اللهِ ﴾ يعني أمير المؤمنين . ويقول في طاعة الله : ﴿ وَإِللَّهُ مَرْضَاتِ اللهِ ﴾ يعني أمير المؤمنين . ويقول في طاعة الله : ﴿ وَإِللهُ وَإِللْهُ مَنْ مَرْضَاتِ اللهِ ﴾ يعني أمير المؤمنين . ويقول في طاعة الله : ﴿ وَإِللَّهُ مَنْ مَا أَلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ أَلْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ أَلَّا اللَّهُ إِلَيْهُ أَلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>۱) سورة <u>۲۵</u>

<sup>(</sup>Y) mecة 17

<sup>(</sup>۳) سورة <u>۲۹</u>

<sup>(8)</sup> mecة <u>٣</u>

<sup>(</sup>٥) اهيلس : في كافة النصوص والمصادر لم نعثر على هذا الإسم .

<sup>(</sup>٦) أبو بكر

<sup>(</sup>٧) وعمر

<sup>(</sup>۸) سورة <del>۲۰</del>

<sup>(</sup>٩) عمر

<sup>(</sup>١١) سورة ٢٠٧ في الأصل ( رؤوف )

بِالْعِيادِ ﴾ وهم أهل الطاعة والولاية والايمان . قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الـذَّينَ أَمَنُوا ادْخُلُوا في السِّلْمِ كَافَّةً (١) وَلاَ تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُو مُبينٌ ﴾ يعني ٢٤ × (١) لم ٤٩ و ٢٨ لم و (١) .

وقال : وسألت أبا عبد الله صلوات الله عليه وسلامه عن المهدي لِمَ يسمى المهدي ؟ قال : لأنه من هَدَى يَهْدِي إلى الأمر الخفي ، إنه يخرج مغضباً من حرم الله حتى إذا كان منه على بريد ، إذا بالصريخ من مكة ، فيقول لهم : ما لكم ؟ فيقولون له : لكيت وكيت . فيخلف عليهم خليفة ويمضي حتى إذا صار خلف البيوت لحقه الرسول يقول : الآن قد قتل خليفتكم . فيرجع مغضباً وهو يقول : ﴿ فَاِنْ قَاتَلُوكُمْ فْأَقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ ( ٤٠ جَزَاءُ الْكَافِرينَ ﴾ فيظهر لهم جبرائيل عليه السلام على فرس أبلق (٥) بسراج من نور ، وعليه سرج من ذهب ، وعلى جبرائيل تجافيف من نور ، ومغفر (٦) من حديد ، وبيده حربة من نور ، وهو واقف على العَقَبَة (٧) ، في سنان الحربة النصر ، وفي وسطهـا الرعـب ، وفي زُجّهـا(^) الظفـر ، وعمودهــا من نور العرش ، فإذا قام القائم عرفه ، فيشهر سيفه ، ويضعه على عاتقه ، ثم ينادي : أنتم القوم الذي يحبكم الله وتحبونه أذلة على المؤمنين ، أعزة على الكافرين ، يجاهدون في سبيل الله حق جُهاده ، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ، يقول في

<sup>(</sup>۱) سورة <del>۲</del>

<sup>(</sup>٢) عمر

<sup>(</sup>٣) لعنه الله

 <sup>(</sup>٤) سورة ٢٠٠٠
 (٥) فرس أبلق : الفرس الذي كان في لونه سواد وبياض فهو أبلق .

<sup>(</sup>٦) مغفر : المِغْفَرُ والمِغْفَرَة ج مَغَافِر : زرد يليه المحارب تحت القلنسوة .

<sup>(</sup>٧) العَقَبَة : اسم الأمكنة الواقعة بين مني ومكة وفيها ﴿ الجمرة ﴾ أو العمود الذي يرجمه الحجاج . عندها صارت « بيعة النساء وبيعة الحرب » . فيها تحالف ٧٠ من المدنيين على مناصرة النبي (ﷺ) بسيوفهم .

<sup>(</sup>٨) زُجَّها : الزِّج : الحديدة التي في أسفل الرمح ويقابله السنان . وفي المثل ﴿ جعل الزُّجُّ قدَّام السنان ، أي فضل الأدنى على الأعلى ؛ نصل السهم .

إظهار السلاح ، ويدخل مكة مع القائم ، فيصرخ بسيفه في قريش سبعة أشهر ، حتى تقول قريش : لو كان هذا من بني هاشم لرعى لنا حق الرحم . ثم يهوي جبرائيل بالحربة حول المدينة فيغمد القائم سيفه ويشفى الله صدور المؤمنين ﴿ وَيُذْهِبُ عَيْظُ ١٧ قُلُوبِهِمْ وَيَتَوُبُ آللهُ عَلى مَنْ يَشَاءُ ﴾ ثم لا يتولى للقائم راية إلى بلد إلا قدمه الرعب بين يديه سيرة شهر ، ولا يهدي بالدلالة أهل بلد إلا وهداهم الله ، ومن أبي ذلك رماهم الله بحجارة الكبريت ، حتى يردهم أجمعين إلى هداه ، يستسلمون بأجمعهم إليه ، ويكسر الصليب ، ويهـدم البيع ، ويقتـل الخنـزير ، وتنقضي دعوة الشرك، وتظهر دعوة الفَرَجُ (٢)، وتقوم الدعوة بالدين لله خالصاً، وذلك الوعد الذي وعد الله به نبيه ، وذلك قوله تعالى : ﴿ لِيُظْهِرَهُ عَلَى آلدّين ِ٣٣) كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾ يفعل الله عز وجل على يد القائم صلوات الله عليه . فحينئذ يشرب الثور والسبع من حوض واحـد(،، ، ويخلف الراعـي الذئـب على غنمه ، ويدخل القائم المدينة ، فيصعد المنبر بالهيبة والوقـــار ، وهـــو شاب حديث سينَّه ، كثير حِلمه ، مصفر لونه ، عليه درع رسول الله صلى الله عليه ، ومتعمـم بعهامة السحاب ، متقلد بسيفه ذي الفقار ، وحوله شيعته من المؤمنين ، قلوبهم أشد من زُبُر (٥) الحديد ، يكبرون تكبيرة واحدة يرعدون قلب كل منافق ومناصب في جوفه ، والعزة يومئذ لله ولرسوله وللمؤمنين . فيخطب عليه السلام بخطبة من صلاة الغداة إلى الظهر ، ثم يقوم فيصلي الصلاتين بأذانين وإقامتين ، ثم يصل إلى القبر ، فيهدم الحائط حتى يترك القبر وحده ، فيقوم ٢٤٩٢٩٤٣ (٦٠ ٩٤٥٥ و<sup>٧٧)</sup>

<sup>(</sup>۱) سورة <u>۹</u>

<sup>(</sup>٢) دعوة الفَرَجُ : فَرَجَ فَرْجاً الله الخم عنه : كشفه وأذهبه . أفرج الغبار أجلى وانقشع ، القوم عن المكان : انكشفوا عنه وتركوه . والمقصود هنا دعوة الخلاص من عالم الكون والفساد لأصحاب الدعوة العرفانية .

<sup>(</sup>۳) سورة <del>- ۹</del>

<sup>(</sup>٤) يعني يعم السلام والصفاء بين كافة المخلوقات الجسمانية والحيوانية .

 <sup>(</sup>٥) زُبَر : القطعة الضخمة ٠

<sup>(</sup>٦) من هاهنا ٠

<sup>(</sup>۷) فيخبرونه .

وقال الله عز وجل : ﴿ وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُوراً \* فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ ﴾ فقال إن الله عز وجل خلق محمداً والأئمة من ولده نوراً لمن يتبعهم ، هادين لمن أناب إليهم ، فجعل الحمد ملبساً لمن تمسك بهم ، فمن لم يجعل الله له منهم إماماً . فها له من نور وذلك قوله : ﴿ وَمَنْ لَمْ يَجعل اللهُ لَهُ نوراً فَما لهُ مِنْ نُورٍ ﴾ وقال الله عز وجل : ﴿ وَبِئْر مُعَطَّلَةٍ ﴿ ) وَقَصْرٍ مَشيدٍ ﴾ فالبتر المعطلة أمير المؤمنين ، والقصر المشيد رسول الله عن وقال الله عز وجل : ﴿ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسانَ ﴿ صِدْق عَلِيًا ﴾ قال وصي قائم من بعد الأنبياء يحكم بينهم متبع لمناهجهم والأئمة من ذلك يتوارثون ذلك واحداً بعد واحد ؛ وعن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : إن الله خلق حجباً من نور وجهه ﴿ وسمى كل واحد منهم اسها من أسهائه ، فهو الحمد سمى به نبيه عليه السلام ، وهو العلي ، وأمير المؤمنين علي "، وله الأسهاء الحسنى ، اشتق منها اسم الحسن والحسين ، وهو فاطر السموات والأرض ، اشتق منها اسم فاطمة ، فلما الحسن والحسين ، وهو فاطر السموات والأرض ، اشتق منها اسم غطموا خلقهم أقامهم عن يمين العرش . ثم خلق الملائكة ، فلما نظروا إليهم عظموا خلقهم ، وتعلموا التسبيح منهم ، فتسبيحهم تسبيح الملائكة . قال أبو عبدالله شانهم ، وتعلموا التسبيح منهم ، فتسبيحهم تسبيح الملائكة . قال أبو عبدالله شانهم ، وتعلموا التسبيح منهم ، فتسبيحهم تسبيح الملائكة . قال أبو عبدالله شانهم ، وتعلموا التسبيح منهم ، فتسبيحهم تسبيح الملائكة . قال أبو عبدالله شانهم ، وتعلموا التسبيح منهم ، فتسبيحهم تسبيح الملائكة . قال أبو عبدالله

<sup>(</sup>۱) فيامر .

<sup>(</sup>Y) بصلبها .

<sup>(</sup>٣) أي يرد حق آل البيت الذي اغتصبه الظلمة إليهم .

<sup>(</sup>٤) ما كانوا فيه من السعادة والإنشراح لـولايتهــم الأثمة من آل النبي .

<sup>(</sup>a) سورة <u>۲۶</u>

<sup>(7)</sup> meca <u>44</u>

<sup>(</sup>٧) سورة <u>١٩</u>

<sup>(</sup>٨) وهذا يعنى أن الله احتجب فيهم

صلوات الله عليه وذلك قول الله عز وجل : ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ . وَإِنَّا (١٠ لَنْحنُ المُسَبِّحُونٌ ﴾ يعني الخمسة الذين خلقهم من نور وجهه روحانيين ، فسمى هؤلاء بهم وفضلهم كما فضل أولئك بالنور من نور وجهه . ثم خلق الله آدم ، فلما نظر إليهم عن يمين العرش قال: يا رب من هؤلاء الخمسة ؟ قال: يا آدم هؤلاء صفوتي وخاصتي ، خلقتهم من نوري واشتققت لهـم أسهاء من أسهائي (٢) قال : يا رب فبحقهم عليك ، وبحقك عليهم ، إلا أعلمتني . قال : يا آدم إنه عندك سر من سري ، لا تُطلع عليه أحداً إلاَّ أن أسألك عنه ، وأُذِن لك فيه . قال : نعم يا رب . قال يا آدم فاعطني عليه عهداً : فأخذ عليه العهد وعلمه اسهاءهم وعددهم ﴿ [ و ] عَرَضَهُمْ عَلَى (٣) الْملائِكَةِ ﴾ ولم يكن علَّمهم أحداً ﴿ فَقالَ ٱنْبِثُونِي باسْمـاءِ هَؤُلاءِ إنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ . قَالُوا سُبْحانَكَ(٤) لاَ عِلْمَ لَنَا الاَّ مَا عَلَّمَتَنَا اِنَّكَ أَنْتَ العليمُ الحكيمُ . قال يَا آدَمُ أَنْبِتْهُمْ بِاسْمَاتِهِمْ ﴾ فلما أنباهم بأسما تهم ، علمت الملائكة أنْ آدم مستودع (°) ، وأنه مفضل عليهم بالعلم الذي علمه الله تعالى . فلما علموا ذلك ، دعاهم إلى السجود ، فكانت سجدتهم لآدم عبادة الله ، إذ كان لهم في ذلك طاعة ، ولأدم كرامة ، إلاَّ إبليس الفاسق فإنه أبي أن يسجـد ، وأبـي أن يقـر له بالفضل . قال له : ما منعك أن تسجد إذ أمرتك ؟ قال : أنا خير منه . قال : فقد فضلته عليك حين أقر بالفضل للخمسة الذين لم أجعل لك عليهم سلطاناً ، ولا على من اتبعهم ، فذلك قوله : ﴿ إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُّ (١) المُّخلَصينَ ﴾ وقول الله عز

<sup>(</sup>۱) سورة <del>۱۲۵ - ۱۲۱</del>

<sup>(</sup>٢) من يعرف برأي الإسهاعيلية الأسهاء الخمسة الذين يعتبرونهم حدود الله معرفة حقيقية مثبتاً فيهم التوحيد والتجريد والتنزيه لأنهم حسب زعمهم الوسائط بين الله وخلقه ويقوم مقامهم الأئمة المنصوص عليهم لأنهم مستقر علم الباطن ومركزه وأساس الدين اشتقت أرواحهم الطاهرة من الروح الكلية السرمدية .

 <sup>(</sup>٣) سورة ٢ أضاف المؤلف إلى الآية [ و ] .

<sup>(3)</sup> me (5 me (4)

آدم مستودع: أي إمام مستودع بنظر علم الحقيقة الإساعيلي.

<sup>(</sup>٦) سورة <u>١٥</u>

وجل : ﴿ إِنَّ عِبادي لَيْسَ (١) لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ ﴾ فهم شيعة أمير المؤمنين ، وعنه صلى الله عليه(١) أنه قيل له: هل كان لقتل علي بن أبي طالب علامة ؟ قال: نعم. لم يرفع في بيت المقدس حجر ، إلا وجد تحته دم عبيط . وعنه صلى الله عليه وعلى آله أنه قال : دخل قوم من الأحبار على رسول الله صلى الله عليه فقال أحدهم : إن الله كلم موسى تكليماً . وقال الآخر : إن الله تعالى اتخذ ابراهيم خليلا . وقال الآخر : إن الله أعطى عيسى روح القدس . فها الذي أعطاك أنت يا محمد ؟ قال : فتنفس الصعداء صلى الله عليه وعلى آله ، فظن القوم أن ذلك منه غضب . فأطال المكث والوحي ينزل عليه ، ثم رفع رأسه وقال : إن الله اتخذ ابراهيم خليلاً ، فاتخذنـي حبيباً واصطفاني أنا وآدم من طينة واحدة ، وإن كان الله كلم موسى تكلياً فها كلمه إلاَّ من وراء حجاب ، وإنه كلمني وكلمتـه ، ورآنـي ورأيتـه ، ومــا بينـي وبينــه حجاب ، وإن يكن الله أعطى عيسى روح القدس يحيي به الموتى ، فإن شئتم أحييت لكم موتاكم . فرضوا منه وقالوا : نعم نريد ذلك . فدعا علي بن أبي طالب صلوات الله عليه ، فناجاه ، وساره دعاء ما ينطق به على الموتى حتى ينشروا . ثم دعا بعهامته السحاب ، فعممه بها ، وأدخل رأسه تحت ثوب علي فأخبره ، وقلده بسيف ذي الفقار ، وقال له : إمض مع هؤلاء إلى البُقيُّع (٣) فأحيى لهم من شاءوا بإذن الله تعالى فانطلق أمير المؤمنين ومعه القوم . فلما بلغوا إلى وسط البقيع ، حرك شفتيه ببعض ما أمره به رسول الله على ، فاضطربت المقبرة وانشقت . فلما نظروا إلى ذلك قالوا له : يا أبا الحسين أقلنا عثرتنا . فقال صلوات الله عليه : أعليّ تمردتم ؟ بل على رسول الله تمردتم ، قالوا : فأذن لنا نرجع إليه . فقالوا : يا رسول الله أقلنا عثرتنا أقـال الله عشرتك . فقال صلى الله عليه وعلى آله : أعليَّ تمردتم ؟ بل على الله تمردتم أقالكم الله

<sup>(1)</sup> سورة <del>٧٤</del>

 <sup>(</sup>٢) أي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام
 (٣) البُقَيْع : بُقَيْعُ الغَرْقد أو البُقَيْع : مقبرة المدينة : أول من دفن فيها الزاهد عثمان بن مظعون صاحب النيُّ وولده ابراهيم وزوجاته . والبقيع من المزارات التي يؤمها الحجاج . باعتقادي أن هذه الرواية فيها بعض الغلو وهي من اختلاق غلاة الرواة وليس لها أساس من الصحة إلاًّ في مخيلة غلاة الشيعة .

من (١) عثراتكم . ثم أرسل إلى أمير المؤمنين فرده .

وعنه صلى الله عليه وعلى آله (۲) أنه سئل هل رأى محمد ربه ؟ قال : نعم رآه مرتين ، رآه بقلبه ، ورآه ببصره ، أما سمعته يقول : ﴿ وَلَقَدْ رَآهُ (٣) نَوْلَةً أُخْرَى ﴾ إلى قوله : ﴿ مَا زَاغَ الْبُصرُ (٤) ومَا طَغَى ﴾ .

وعنه صلى الله عليه وعلى آلمه في قول الله عز وجل: ﴿ إِنَّ الله لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكَ ( ) بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ قال: يقولون في هذا إنه هو الشرك وليس هو كما يقولون . وإنما الإشراك في هذا الموضع أن يشرك بولاية أمير المؤمنين ومن نصبه الله ولياً وإماماً ، فيجعل معه غيره ، ويجحد بولايته فقد ضل ضلالاً بعيداً ، والشرك بالله غير هذا ، قال : ﴿ [ و ] مَنْ يُشرُكُ بالله ( ) فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ المُجنَّةُ وَمَا وَاهُ النَّهُ اللهُ بأولياء الله ، والبراءة منهم ، فهذا غير هذا .

« تم الشرح »

<sup>(</sup>١) وهنا رمز وإشارة خفية عن لسان النبي بأن التمرد كان على الله أي على على بن أبي طالب .

<sup>(</sup>٢) يقصد الإمام جعفر الصادق . والجدير بالملاحظة أن أكثر هذه الروايات الخرافية تروى عن الإمام الصادق وهو باعتقادي بعيد تمام البعد عن الغلو والتاريخ يذكر في مواضع كثيرة بأنه تبرأ علناً من أمثال هؤلاء الغلاة الذين يصنفون الروايات التي تلصق المعاجز والخوارق بآل البيت . حتى أن أكثرهم ذهب فيهم مذهب القدسية وعلم الغيب والآتيان بالمعاجز الإلهية .

<sup>(</sup>۳) سورة <u>۳۵</u>

<sup>(3)</sup> me (5)

<sup>(</sup>۵) سورة <u>ځ</u>

<sup>(</sup>٦) سورة  $\frac{0}{\sqrt{7}}$  أضاف المؤلف إلى مطلع الآية [ و ] ثم إلى أخرها [ وبئس المصير ] من الآية  $\frac{7}{171}$  [ إلى عذاب النار وبئس المصير ] .

## الرسالة الثانية

## بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله المتوحد بوحدانيته ، المتفرد بربوبيته ، لا إلىه إلا هو حياً كان بلا حياة ، كيف ولم يكن له كان (۱) ، ولا كان لكافة (۱) كيف ، ولا كان له أين ، ولا كان في شيء ، ولا كان على شيء ، ولا ابتدع لكونه مكاناً ، ولا قوى بعد ما كان شيئاً ، ولا كان ضعيفاً قبل أن يكون شيئاً ، ولا كان مستوجباً قبل أن يبتدع شيئاً ، ولا شبه له يكون ، ولا كان خلقاً (۱) قبل إنشائه شيئاً ، ملك أنشأ الكون ، فليس لكون الله كيف (۱) ، ولا لله أين ولا لله حد ولا يعرف بشبح ، ولا يهدم للبقاء ، ولا

<sup>(</sup>۱) للإسهاعيلية اراء عميقة في التوحيد والتجريد والتنزيه وفي معنى التوحيد والموحد والموحد في أساً وأنه فيذهبون في توحيد الله تعالى الذي لا إله إلا هو وبطلان كونه ليساً وبطلان كونه أيساً وأنه تعالى لا ينال بصفة من الصفات وأنه لا بجسم ولا في جسم ولا يعقل ذاته عاقل ولا يحس به عس ، وأنه تعالى لا يعرب عنه بلفظ قول ولا بعقد ضمير . والمبدع سبحانه لا مثل له ليس يتعلق بتوحيد الموحدين ، ولا بتجريد المجردين فيخرج أن يكون لا مثل له ، إذا لم يوحده الموحدون ، أو عن نعوت مبدعاته إذا لم يجرده المجردون ، بل هو وتعالى تكبر وحد الموحد أو لم يجرد لا مثل له . والذي يكون بهذه المثابة فلا يكون له ضد ولا مثل .

 <sup>(</sup>٢) لكافة : يعني لحرف كاف من الكلمة القدسية « كن » لأن الكاف منها دليلاً على السابق ،
 والنون إشارة إلى تأليه .

<sup>(</sup>٣) لم يسبقه شيء من مبدعاته .

<sup>(</sup>٤) أي لا يدرك

يأتي عليه الفناء ، ولا يصغي لدعوة ، ولكن لدعوته تصغي الأشياء ('' ، كان حياً بلا حياة حادثة ، ولا مكان ساكن فيه ، بل كان حياً مقتدراً ، ملكاً لم تزل له القدرة ، ومالك أنشأ القدرة ما أراد حيث أنشأه بلا حد مثال ('' نقض و إبرام ، إلا فضلاً منه وإليه . لا إله إلا هو ، فعز من كان أولاً بلا كيف ، ويكون آخراً بلا أين ﴿ [ و ] كُلُّ شيء هَالِكُ إلا وَجْهَهُ (") لَهُ [ الحَلْقُ وَالأَمْرُ ] وَلَهُ الحُكُمُ وَإليهِ تُرْجَعُونَ ﴾ كان ملكاً قبل أن يخلق شيئاً على القدرة ، وابتدع البدع كلها (١) ، بقدرة من علمه ، فبان علم الله بالقدرة .

<sup>(</sup>١) في الأصل الأشباح

<sup>(</sup>٢) مثل العقل السابق في الوجود .

<sup>(</sup>٣) سورة  $\frac{74}{4}$  أضاف إلى أول الآية[ و ] وإلى منتصفها [ الخَّلْقُ وَالأَمْرُ ] من  $\frac{\sqrt{}}{30}$  .

<sup>(</sup>٤) أي كافة الموجودات

<sup>(°)</sup> سورة <u>۲۰۰</u> و <u>۱۹</u> .

بحدود سعته ﴿ وَسِعَ كُرْسِيَّهُ ٱلسَّموات '' وَالْأَرْضَ ﴾ فالكرسي باب علم غيب ظاهر من الغيوب ، وهو باب الرقيم '' وقوله ﴿ وَسعَ كرْسِيَّهُ ﴾ في ذلك الباب علم السموات والأرض . والعرش له صفات كثيرة مختلفة في كل نعت ، ووضع فيه القرآن على صفة واحدة قال : ﴿ وَرَبُّ '' الْعَرْشِ الْعَظْيمِ الْعَظْيمِ الْعَلْيمِ اللّهُ العظيم وقال : ﴿ وَرَبُّ '' الْعَرْشِ الْعَظْيمِ الْعَلْيمِ اللّهُ احتوى ، فهذه وقال : ﴿ الْرَّحْنُ عَلَى ' الْعَرْشِ استَوى ﴾ أي على الملك احتوى ، فهذه الكيفوفية 'في الابتداء ، ثم العرش في الوصل ، وهو جاره ، وفي الطرف وهو خياله ، فإن قال قائل لِمَ صار الوصل مفرداً من الكرسي ، قيل : ألم تعلم أنها بابان من أكبر الأبواب في قلب القرآن ؟ فها جميعاً عينان ، وها في الغيب معدودان ، لأن الكرسي هو الباب الظاهر من الغيب ''الذي منه مطلع المبدعات ومبدأ الأشياء كلها ، وصفة الأدوات ، وعلم الألفاظ ، والحركة ، والقول به وعلم العود والبدء '' والعرش هو الباب الباطن الذي يوجد فيه علم الكون والملأ ، والحد ، والأين ، والمشيئة ، والشبح ، فها لمن علم بابان ، لأن ملك العرش سوى ملك الكرسي ، وعلمه أعظم من علم الكرسي '' ومن ذلك قال رب العرش العظيم . لأن صفته وعلمه أعظم من علم الكرسي '' ومن ذلك قال رب العرش العظيم . لأن صفته وعلمه أعظم من علم الكرسي '')

<sup>(1)</sup> me (5 <del>7 0 0 7</del>

<sup>(</sup>٧) الرقيم : في الأصل الرقم : يقول أهل الظاهر الرقيم لوح ذكرت فيه قصة أهل الكهف .

<sup>(</sup>۳) سورة <u>۲۳</u>

<sup>¥· (\$)</sup> 

<sup>(</sup>٥) الكيفوفية : الكَيْف عند الحكماء:

هيئة قارة في الشيء لاتقتضي قسمة ولا نسبة لذاته، وعند العامة المزاج والسرور . كَيْفُيُّةُ ج كَيْفِيَّات : صفته وحاله .

<sup>(</sup>٦) يقول دعاة الأساعيلية إن الله تعالى المنزه عن الأسهاء والصفات أقام العالمين العلوي والسفلي بعشرة حدود كاملة ، خمسة حدود روحانية ، وخمسة حدود جسهانية ، فالحدود الجسهانية هم : النبي والوصي والإمام والحجة والداعي ، يقابل كل منهم السابق والتالي والجد والفتح والخيال ، وان العالم العلوي يمد العالم السفلي وعالم العرش يمد عالم الكرسي وعالم الكرسي يمد فلك زحل الخ .

<sup>(</sup>٧) يعنى المبدأ والمعاد .

<sup>(</sup>٨) سقطت في الأصل

أعظم من صفة الكرسي ، وهما في ذلك مقرونان يعمان ويخصان بالعلم ، فإذا قيل يجب أن يعلم ما يصير العرش في الوصل جار الكرسي ، قيل إنه صار جاره ، لأن كيفوفيته في الظاهر من أبواب البقاء وأينونيتها وحدرتقها ووسعها توجد في باب العرش ، فهما جاران ، أحدهما من خيال صاحبه في الطرف ، بمثل هذا يعرف العلماء ويستدل على صدق دعواتهم ، يختص برحمته من يشاء وهو القوي العزيز ، والحمد لله رب العالمين ، وتعالى الله رب العرش عما يصفون . فهذه صفة العرش ، وصفة الوحدانية ، لأن قوماً أشركوا بالله ما ليس لهم به علم ، وقال الله رب العرش العظيم ، يقول رب الوحدانية تعالى عما يصفون .

<sup>(</sup>١) في الأصل بيت المقدم

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد بن حنبل جـ ٤ ص ٦٦ ورد الحديث .

<sup>(</sup>۳) سورة <u>۱۷ -</u>

<sup>(</sup>٤) سورة  $\frac{V}{100}$  [ ويَخُوضُونَ في آيَاتِهِ ] من سورة الإنعام الآية ٦٨ ولكن آياتنا بدلاً من آياته .

<sup>(</sup>٥) سورة 10 في الآية يحُسَبُونَ والظاهر أن المؤلف اقتبس مطلع الآية [ يشركون به من حيث لا يعلمون ويكفرون به ] من آيات متفرقة  $\frac{V}{100}$  .

يَعْلَمُونَ وَيكُفُرُونَ بِهِ [ وَهُمْ [ يظنون ] أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صَنْعاً ] ﴾ وقال : ﴿ وما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ (۱) إِلاَّ وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴾ يخوضون في أسمائه وآياته بغير علم فيضعونها في غير موضعها ، وينحرفون عنها وذلك أن الله أمرهم أن يتخذوا أقواما أولياء وأئمة الذين أعطاهم الله من الفضل وخصهم بما لم يخص به أحداً غيرهم من العلم ، ومن يتبع (۱) غيرهم يضل عن السبيل . ﴿ وَاللّذِينَ كَفَرُوا (۱) أُولِيَاوُهُمُ الطّأُعُوتُ ﴾ لما حسدوا أولياء الله الذين لم يزالوا مختصين بقصد السبيل والطاغوت ، يخرج أولياء من النور إلى الظلمات ، لأن الله عز وجل لما وضع البرهان ثم جعله ولياً لله وللمؤمنين (۱) أخرج الله به العباد من الظلمات إلى النور ، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون .

فيشركون بالله ويقولون إنهم مؤمنون . وقال : ﴿ وَيَحْسَبُونَ (٥) أَنَّهُمُ مُهْتَدُونَ ﴾ وكل من نصب من دون الله فهو طاغوت . وأرسل الله محمداً صلى الله عليه وعلى آله فكان دليلاً على ذلك النور والبرهان بإذن الله تعالى ، وكان فضله بما جاء به علينا عظياً فقبض صلى الله عليه ، وقد أقام للأمة من بعده دليلاً هادياً مهتدياً (١) . فلما كان مما كان ممن يدل عليه من قراباته في حياته ، ومن بعد وفاته ، فظهر علمه ، ولم يعلموا أن الأمر للحجة من بعده ، فضلوا .

ثم رجع البدء في باب الكرسي أن الله جل وعلا لما أراد أن يبتدع ملكاً أراد

<sup>(1)</sup> mecة 171

<sup>(</sup>٢) يعني من لا يوالي آل بيت محمد رﷺ) ويتبع الضديقل .

<sup>(</sup>۳) سورة <del>۲۷۵</del>

<sup>(</sup>٤) يقصد عندما احتجب تعالى بمثله في عالم الكون والفساد وضع فيه البرهان وجعله صاحب رتبة الأمر والصراط المستقيم ليدل المؤمنين على معرفة الله .

<sup>(</sup>a) me (a)

 <sup>(</sup>٦) يرمز إلى إمام العصر ، أو بالأحرى إلى الوصي الإمام علي بن أبي طالب الذي أقامه الله هادياً للناس بعد النبى .

الله له أنه علم ، وذلك علم ليس يوصف الله منه بأين ، ولا يوصف العلم من الله بكيف ، ولا تفرد العلم من الله ، وليس بين الله وبين علمه حد ، وأنشأ ما أراد من إنشاء من ذلك العلم ، فكان الإنشاء عينا عرش كل شيء وحده ، وكانت فيه الحدود الأمكنة الكيفوفية والأينونية (١) ، والفصل والوصل والفتق والرتق ، تشابهها ونيراتها واعلامها ، وأحكامها وإثباتها ، ومضروبها ، وظهورها وبطونها ، كل هذا مرسوم معروش فينا ، عرشه على الماء فيه عرش كل شيء بأجله وحده وكيفيته ، وذلك قوله : ﴿ رَبُّ الْعَرْشِ (٢) الْعَظيم ﴾ والعرش العظيم في مكان هو هذا ، وفي مكان الصفة الغائبة التي لم يصفها الواصفون ، وهم المستحقون المختصون بهذا العرش ومن ذلك سمى الغيب (٣) الغائب ، لأن كل شيء يخلق قبل كل شيء فهـو غيب غائب عن هذا الذي خلق بعده ، والله أعلم بذلك كله ، فعلمنا أن الإنسان لا يستطيع أن يصف كيفوفية نفسه في الجرم ، كذلك كل غيب أطلعه الله من غيبه لا يستطيع أن يصف ما قبلها من الغيوب ، فكذلك الغيوب لا يستطيع أن يصف ما قبلها من أمهاتها ، وكذلك أمهات الغيوب لا تستطيع أن تصف بها أنها لم تكن ، فكونها فكان هو العالم بها قبل إنشائها ، فكيف يستطيع أن يصف شيئاً لم يكن حتى كوَّن ما كان قبلها ، لقد أشرك المشبهون لما نسبوا إلى الله ما ليس به من علم . وما أنزل الله عليهم بذلك من سلطان إلاَّ أنه قال : ﴿ لاَ إِلَّه إِلاَّ ﴿ لَا إِلَّه اللَّهُ عَلَيْهُ مِن سلطان إلاَّ أنه قال : ﴿ لاَ إِلَّه اللَّه عليهم بذلك من سلطان إلاَّ أنه قال : ﴿ لاَ اللَّه اللَّه عليهم بذلك من سلطان إلاَّ أنه قال : ﴿ عرش هذا العرش بقدرته وفتق هذه الأركان في أساس عرشه الذي سبقها فالعلم الكائن الذي فيه سبق الكائن وكانا لهذا العرش « بابان » فالبـاب الأول عرشـه ، وعرش فيه هذه الحدود وسماه عرشاً وغيباً غائباً وهو الباب الثاني الذي أقامه الله تعالى لهذا العرش وأسر فيه علم الظاهر وسهاه كرسياً.

<sup>(</sup>١) الأينونية : الأين : الحين .

<sup>(</sup>۲) سورة <u>۲۳</u>

<sup>(</sup>٣) الغَيْبُ : ( مُص ) ج غياب وغيوب : كل ما غاب عنك ، السر بطن واستتر .

فقال تعالى : ﴿ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّموات (١) وَالْاَرْضَ وَلاَ يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُـوَ العَلِيُّ العَظيمُ ﴾ فنصب الله حده الجاري في باب العرش قطباً (١) ، فأقام عليه كل ما أنشأه في العرش ، ثم أذن لها ، فجرى بها قطب الجرى إلى الباب الثاني الذي يسمى الكرسي الذي فيه علم كل شيء (٢) كائن ، لم يغب جعل فيه حفظ كل شيء ، فلما أن جرت قطبها إلى باب الكرسي جعلها الله ثمانية وعشرين حرفاً في سبعة حدود ، ثم سمى الله هذه الحروف الثهانية والعشرين بأسهائها ، فسمىٌّ أول حد منها الفا ، ثم باء ، ثم تاء ، ثم ثاء ، ثم جيماً ، ثم حاء ، ثم خاء ؛ فسمى هذه الحروف بهذه الأسهاء ، فنصب من الثهانية والعشرين سبعة أبواب وسهاها سهات (٤) وجمع فيها ستة عشر حرفاً ، فصرن تلك السبعة أمهات (٥) ، فمنها الحدود يعنب بالسات العجميات ، وتلك السبعة : الألف والباء والتاء والثاء والجيم والحاء والخاء ، إذا هجيت ، فهجاؤها ستة عشر حرفاً ، وأما السين فهو اسم الكرسي ، والشين اسم العرش ، وجعل أيضاً حروفاً سبعة جامعة للحروف الباقية سوى السين والشين . وسوى ما دخل في الستة عشر حرفاً المتقدمة ، فهذه الباقية اثنا عشر حرفاً ، وهي (٦) : الدال والذال والراء والزاى والصاد والضاد والطاء والظاء والعين والغين والفاء والقاف والكاف ، وهي موسومة بسهات سبع وهي العجميات التي عليها المعجهات منها فهي إشارة إلى السبعة الجامعة لما بقى بعد السبعة المتقدمة وما جمعت فليس في هذه الأثنى عشر زيادة حرف لأن ما تزيد في هجائها إذا هجيت قد تقدم في هجاء

<sup>(</sup>۱) سورة <del>۲ (</del>

<sup>(</sup>٢) القُطْب : ج أقطاب : حديدة في الطبق الأسفل من الرحى يدور عليها الطبق الأعلى . ملاك الشيء ومداره ، قطب القوم سيدهم الذي يدور عليه أمرهم . ويقصد المؤلف الإمام الذي هو قطب الدين الذي يدور عليه أمر المؤمنين .

<sup>(</sup>٣) مثله في عالم الدين الحجة أو الباب .

<sup>(</sup>٤) سهات : تستعمل السمت لهيئة أهل الخير ، والمؤلف يعني سهاهم نقط ارتكاز عالم الدين .

<sup>(</sup>٥) السبعة أمهات : أي الحدود السبعة دعاة الليل المكلفين بإفادة العلوم الباطنية .

<sup>(</sup>٦) إنطلاقاً من هذه الترتيبات والتحليلات لأصول الحروف جعل الإسماعيلية تنظياتهم السرية مطابقة لتعداد هذه الحروف فقالوا بالعقول الإبداعية والعقول الإنبعاثية ، وطابقوها مع مراتب الموجودات ومراتب الدعوة وعدد الدعاة المكلفين بنشر الدعوة .

السبعة المتقدمة ، وهو في عدد الستة عشر ، وأما النون والواو فها في هجاء السين والشين ، وفي هجاء حروفها ، فها في جملتها ، وتبقى الهاء وحدها فهي في اسم الله عز وجل ، ولا يعرف من ذكر الله عز وجل أنه أراد الله حتى يذكر الهاء إن لم يذكرها لم يعرف أنه أراد اسم الله ، فهي غاية حروف اسم الله ، والله عز وجل غاية ما يعلم خلقه وما يعرفون من جميع ما خلق ، فالهاء إشارة إليه تبارك اسمه تعالى جَدّه(۱) ، فالسبعة الأولى من الحروف دلالة على النطقاء السبعة(۱) ، والسبعة الأخرة من الحروف دلالة على الأئمة السبعة (۱) لأنها جامعة لهام الحروف ، والأئمة قائمون بهام أمور الرسل النطقاء صلوات الله عليهم أجمعين ، فتم عدد الستة عشرة والأثني عشر (۱) ، ثهانية وعشرين حرفاً مع الإشارة إلى العرش والكرسي وإلى الله الذي خلق كل شيء عليم .

فلما اجتمعت هذه الحروف وهي حدود في الحدود السبعة سماها باب الرقيم (٥٠ ، وهو الكتاب المرقوم الذي يشهده (٦٠ المقربون ، اختصهم الله بالوراثة ، أولئك هم المنتجبون من أهل السموات والأرض .

والوراثة هي الملك العظيم الذي قال الله عز وجـل فيه ﴿ فَقَـدُ اتَيْنـــا(٣) اَلَ

<sup>(</sup>١) جَدّه : بالعرف الإسماعيلي الجد هو كلام الله وحياً وهو من الحدود الخمسة الذين هم : السابق والتالي والجد والفتح والخيال يقابلهم في عالم الدين : النبي والوصي والإمام والحجة والداعي .

<sup>(</sup>٢) النطقاء السبعة هم : آدم ، نوح ، ابراهيم ، موسى ، عيسى ، محمد ، فهؤلاء ستة أنبياء أي نطقاء ، أما الناطق السابع فنلاحظ بأن أقوال الدعاة مختلفة فيه فمنهم من يزعم أنه محمد بن اسهاعيل بن جعفر ، ومنهم من يدعي بأنه القائم المنتظر الذي سيظهر ليملأ الأرض عدلاً كها ملئت شراً وجوراً ، ويعتبرون دورنا الذي نعيش فيه الآن هو دور الناطق السابع .

 <sup>(</sup>٣) الأثمة السبعة هم : علي بن أبي طالب ، الحسين بن علي ، علي زين العابدين ، محمد الباقر ، جعفر الصادق ، اسهاعيل بن جعفر ، محمد بن إسهاعيل بن جعفر .

<sup>(</sup>٤) وفقاً لمجموع هذه الأعداد عرفت الحدود الدينية الإسماعيلية في دور السر الأول .

<sup>(</sup>٥) في الأصل باب الرقم .

<sup>(</sup>٦) في الأصل يشاهده

<sup>(</sup>۷) سورة <u>ع</u>

إِبْرَاهِيمَ الْكِتَّابَ وَالْحِكْمَةَ وَاتَيْنَاهُمْ مُلْكاً عَظيماً ﴾ فالملك العظيم الوراثة التي اصطفاهم الله جها كها قال: ﴿ وَوَرِثَ سُليمانُ ١٠٠ دَاوُدَ ﴾ فورث الله ذلك من ابراهيم وآل ابراهيم محمداً وآل محمد عليهم السلام فمنها ﴿ مَرْقُومٌ يَشْهَدُهُ ١٠٠ الْمُقَرَّبُونَ ﴾ فضيلة فضلهم الله بها على العالمين وهو الملك العظيم .

<sup>(</sup>۱) سورة <del>۲۷</del>

<sup>(</sup>۲) سورة <u>۸۳</u>

## الرسالة الثالثة

## بسم الله الرحمن الرحيم

قال الله عز وجل في محكم كتابه: ﴿ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ للهِ (١) فَلاَ تَدْعُوا مَعَ آللهِ أَحَداً ﴾ المساجد هم الأثمة والنطقاء صلوات الله عليهم الذين لا يجوز لأحد أن يدعي مقامهم ، فأمر الله بإجابة دعوتهم وقبول أمرهم والتمسك بطاعتهم ، وأن لا يدعى مع الله ضد ولا ند ، لأنه لا يرضى بذلك ، ولا يأمر به ، وإنما دعوة النطقاء صلوات الله عليهم إلى الله جل وعلا فهو معنى قوله ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ آللهِ (١) مَنْ أَمَنَ بِاللهِ وَالْيَومِ الآخِرِ ﴾ يعني الناطق القائم صلوات الله عليه (١) وإنحا أراد لا يستضيء بنور الحكمة ولا يهتدي إلا من قبله وسمعه لهذه الدعوة ، ولبي مسجده وهو ناطق الزمان عليه السلام ، إلى الله يدعو ، وباليوم الآخر يعرف ، علينا سلامه . وفي قوله عز وجل : ﴿ في بُيُوتٍ اَذِنَ (١) آللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكُرَ فيها آسْمُهُ يُسَبِحُ لَهُ فيها بالنه ولا صال . رِجَالٌ لا تُلْهيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ آللهِ ﴾ فالبيوت هم الذين يظهرون حكم الله ويثبتون عن شرائعه ، وهم الحجج عليهم السلام ، فهم البيوت يظهرون حكم الله ويثبتون عن شرائعه ، وهم الحجج عليهم السلام ، فهم البيوت

<sup>(</sup>۲) سورة <u>۹</u>

<sup>(</sup>٣) يقصد الناطق السابع صاحب القيامة الكبرى المهدى المنتظر.

<sup>(3)</sup> me (5 <del>77 - 77</del>

المأذون بها ، المأمور برفعها عن الأرجاس والأنجاس أن '' تصيبها ، وواجب على المؤمنين معرفتها ، وتعظيم ما عظمه الله تعالى ، ثم النزول عند أمرهم ونهيهم ، والإقبال عليهم بالمودة والرضى بما قالوا والسمع لما أمروا ، بهذه البيوت يعرف الله سبحانه واسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى ، وإذا دُعي به أجاب ﴿ يُسَبِحُ لَهُ فيها بالْغُدُ'' والأصال ِ . رِجَالٌ ﴾ فدل على الليل والنهار ، وهما بابان يدلان على هذه البيوت ، والتسبيح في الباطن هو المعرفة بالحقيقة (") في كل عصر وزمان بالإمام عليه السلام .

وقال الله عز وجل: ﴿ أَرَايْتَ الّذِي ﴿ يَكُذُّبُ بِالدِّينِ ﴾ إنما ضرب الله مثلاً للناس العارفين ؛ قال الحكيم عليه السلام (٥): لصاحب المعدن الحكم وعلم الباطن ، وقوله ﴿ أَرَأَيْتَ آلَّذِي يُكَذَّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ آلَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ ﴾ يعني الناطن ، وقوله ﴿ أَرَأَيْتَ آلَّذِي يُكَذَّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ آلَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ ﴾ يعني الذي يكذب بدين الله هو الذي يدفع الإمام عن مقامه ، لأن مقام الإمام هو قوام الدين وعبادة المؤمنين ، ولا إمام إلاً من اختاره الله لدينه والهداية بأمره ، لأن معنى يدعُ في الظاهر يدفع اليتيم في الظاهر . كما قال الله عز وجل ﴿ يَوْمَ يُدَعُونَ (٥) إلى يدعُ في الظاهر يدفع اليتيم في الظاهر . كما قال الله عز وجل ﴿ يَوْمَ يُدَعُونَ (٥) إلى نار جَهَنَّمَ دَعًا ﴾ ، وإنما سمى الإمام اليتيم لأنه قد غاب أبوه (٢) وأبو الإمام الذي أفضى أقامه ، ولا يكون الإمام إماماً ويسمى باسم الإمامة حتى يغيب الإمام الذي أفضى إليه بالإمامة فكون الإمام في عصره أيها كان في ذلك العصر وقع عليه اسم اليتيم ،

<sup>(</sup>١) يعني الأضداد الذين اغتصبوا حق آل البيت في الولاية والخلافة ويسميهم المؤلف الظلمة .

<sup>(</sup>۲) سورة <u>۲۶</u>

<sup>(</sup>٣) أي معرفة المبدع سبحانه وتعالى ، وتوحيده بالعرف الإسهاعيلي معرفة حدوده

<sup>(£)</sup> سورة 1 · V

<sup>(°)</sup> سورة <u>۲۰</u>

<sup>(</sup>٦) من صميم الأصول والأحكام الإسهاعيلية أنه لا يجوز أن يكون إمامان في آن واحد ، فالإمام عندما يشعر بدنو أجله يأتي بولي عهده أو باب دعوته أو حجته وأفضى على إمامته من بعده ، ولا يسمى إماماً إلاَّ بعد وفاة الإمام الذي نص عليه وأفضى إليه بالسر المكنون الذي هو كما يقولون بين الكاف والنون ، أي بين السابق والتالي .

وقد يقول أهل الظاهر الدرة اليتيمة يعنون التي لا نظير لها ، ولا درة أفضل منها ، وكذلك الإمام لا نظير له ولا أحد في عصره أفضل منه قال : ﴿ ٱلَّـذِي يُكَذَّبُ ١٧٠ُ بالدِّين ﴾ الذي أكمله الله تعالى ظاهره وباطنه هو الذي يدفع اليتيم ، أي مقام الإمام الذي يقيم الله به باطن الدين الذي أقام الرسول ظاهره (٢) فمن كذب بالإمام وباطن الدين ، فهو الذي يكذب بالدين ، فهذه الصفة تقع على الظلمة بعد رسول الله عليه وعلى آله ، الذين دفعوا علياً وهو الإمام عن مقام الإمامة التي أقامه فيها الرســول وادعوها لأنفسهم ظلماً وعدواناً والله لا يحب المعتدين . ثم قال : ﴿ وَلاَ يَحُضُّ عَلَى طَعَامٍ (٣) الْمِسْكينِ ﴾ فالمسكين يسمى به الحجة ، لأنه في وجه أيضاً يسكن إليه المؤمنون لطلب العلم ، علم الباطن ، وفي وجه أيضاً أنه مسكين فقير إلى الإمام ليمده بما أقامه فيه من علم الباطن ، وطعامه العلم الذي يقتبس منه ، قال لا يحض الذي يكذب بالدين على طلب العلم الباطن الذي مع الحجة ، وعلي بن أبي طالب عليه السلام هو حجة محمد ﷺ وإمام لمن بعده من أمته ، ومع على باطن دين محمد(،) ، ومع كل حجة باطن علم إمام زمانه ، وهذه سنة الله وترتيبه في دينه ، ثم قال الله تعالى : ﴿ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (٥) . أَلَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ يعنى هؤلاء الظلمة ، فقال ويل لهم إنهم يصلون ظاهر الصلاة وهم عن باطنها وعن ولي الأمر فيها(١) وفي الدين كله ساهون ، فهم الذين قال الله عز وجل فيهم : ﴿ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ (٧) فَلاَ نُقيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقيامةِ وَزْناً ﴾ والصلاة أيضاً في نفسها فهي

<sup>(1)</sup> سورة \(\frac{1 \cdot V}{1}\)

 <sup>(</sup>٢) الناطق هو صاحب التنزيل والشريعة ، والإمام هو صاحب التاويل وعلم الباطن ، أي النبي
 صاحب العبادة العملية الظاهرة ، والإمام صاحب العبادة العلمية الباطنية .

<sup>(</sup>٣) سورة <u>١٠٧</u>

<sup>(</sup>٤) يقصد تأويل ما جاء في التنزيل والشريعة .

<sup>(</sup>٥) سورة ١٠٧ في الأصل ( صلواتهم ) .

<sup>(</sup>٦) يقصد الإمام على بن أبي طالب عليه السلام .

<sup>(</sup>۷) سورة <u>۱۸</u>

مثل العين المعين مشربها التي لا تغيرها الأعصار ، وهي الدعوة إلى صاحب الحق (١) في كل عصر وزمان صلى الله عليه وعلى آله . ثم قال عز وجل : ﴿ اللَّذِينَ هُمْ يُرَاوُنَ (١) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴾ أراد بذلك الظلمة وأتباعهم (١) أنهم يراؤون الناس بظاهر تعبدهم وتركهم لحطامهم في الظاهر ، وإقبالهم على الركوع والسجود ، ومنعوا الماعون وهو ما أوجبه الله من طاعة صاحب الحق وهو إمام الأمة ، والإعتراف بحقه ، واتباع سنة الله فيه التي سنها الله ورسوله ، وهو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وعلى آله وكل إمام من نسله في كل عصر وزمان (١) ، ومن اتبع الظلمة ولم يرد الحق إلى أهله ، ولم يعتصم بعروة الله وحبله فأولئك الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون فهذا تفسير ﴿ أَرَأَيْتَ اللَّذِي يُكُذَّبُ بالدّين ﴾ .

وقال الله عز وجل: ﴿ وَٱلْفَجْرِ ﴾ قال الحكيم عليه السلام. الفجر محمد وَلَيَالِ (٥) عَشْرٍ ﴾ يريد أمير المؤمنين عليه السلام، ﴿ وَٱلشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ﴾ يريد الحسن والحسين، ﴿ وَٱلليل إِذَا يَسرِ ﴾ يريد فاطمة الزهراء عليها السلام، هل في ذلك قسم لذي حجر، أراد ما بقي قسم أشرف مما أقسمت به، ومعنى ﴿ هَلْ في ذَلِكَ (١) قَسَمُ لِذي حِجْرٍ ﴾ أراد هل في ظاهر هذا القول قسم لذي لب وعقل يفهم ما أقسمت به، ولا تنظر بغير الحق فيا حسبت، ولا تذهب به المذاهب، فتترك الأباطيل ولا تسلك غير السبيل والطريق المستقيم فتهلك (٧) مع الهالكين ويجبط عملك وتكون من الخاسرين فمن عرف ما أقسم الله به فقد اهتدى، وهم الخمسة

 <sup>(</sup>١) صاحب الحق : أي الإمام المنحدر من صلب علي بن أبي طالب بموجب النص في كل عصر وزمان .

 <sup>(</sup>۲) سورة ۲۰۷ في الأصل يراوون .

<sup>(</sup>٣) الظلمة واتباعهم: يقصد الخلفاء الثلاثة الذين اغتصبوا حق الوصى ومؤيديهم.

<sup>(</sup>٤) سقطت في الأصل.

<sup>(</sup>۵) سورة <del>۱۹ ۳ ۳</del>

<sup>(</sup>٦) سورة <u>۸۹</u>

<sup>(</sup>٧) أي لا تتبع إلا دعوة الحق ذات الطريق المستقيم .

الأعلام(١٠) الذين لا يزال لهم في كل عصر وزمان قائم يدل عليهم ويشير إليهم ، ومعنى ٰ قوله : ﴿ اَلَمْ تَرَكَيْفُ ۚ " فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ . إِرَهُ ذَاتِ الْعِمَادِ ﴾ فعاد في هذا الموضع ۲۹⊕۹۷ (۳) ۲۲م۲۲۲ (۵) لأنه عاد إلى ما بدأ منه من الكذب والظلامة ، ثم ادعى ما ليس له بحق . قال الله عز وجل : ﴿ وَلَوْ رُدُّوا (٥٠ لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾ فهو العائد إلى الجحود والإنكار ، وإلى الجهل بعد العلم، وإلى المعصية بعد الطاعة، وقوله: ﴿إِرْمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ﴾ فالمعنى قبل هذا في قوله بِعَادٍ فمن قال عاد يعني رجع فهو العائد ، والدال في عاد تخفض ، فالمعنى معاد ، فالمعادي الظالم ، والعادي الذي عدا الشيء وجاوزه إلى غيره ، فإرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد ، أي في الحجج ، وهو عماد الدين ، وقوله عز وجل بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد ، يشار بها إلى علي بن أبى طالب عليه السلام وهو الذي لم يخلق مثله في الحجج ، وهو عهاد الدين ، وقوله عز وجل بعاد إرم ذات العماد ، يعني الذي عدا علياً وجازه وتكبر عنه وعن طاعته ولم يجعله كما جعله الله واسطة بينه وبين عباده ، فعادى هذا الظالم، أول الظلمة طوره ، وعصى ولي الأمر وظلمه ، وعدا على مقامه « وَثَمُّودَ ٱلَّذينَ جَابُوا ٱلصَّحْرَ<sup>(١)</sup> بِالْـوَادِ » أراد بثمود ٣٣٧ (٧) ٨٣٤ ٢٩٤ (٨) وقول الله:﴿ جَابُوا ٱلصَّحْرَ بِالْوادِ ﴾ يعني قطعوا . لأن الجوب (١) بلغة العرب القطع . يقال جاب الشيء إذا قطعه . فقال

<sup>(</sup>١) الخمسة الأعلام : أي الخمسة حدود الذين هم السابق والتالي والجد والفتح والخيال .

 $<sup>\</sup>frac{\Lambda q}{\Lambda - V}$  meca  $\frac{\Lambda q}{V}$ 

<sup>(</sup>٣) أبو بكر

<sup>(</sup>٤) اللعين

<sup>(</sup>۵) سورة <del>۲۸</del>

<sup>(</sup>T)

<sup>(</sup>٧) عمر

<sup>(</sup>٨) لعنه الله

<sup>(</sup>٩) الجوب : جَبَّ جَبًا : قطعه . إِجْتَبُّ الشيء : قطعه . ويعني بهذا القول إن الخليفة الأول وقع تحت تأثير الخليفة الثاني فعملا معاً على اغتصاب حق الوصي الذي نصبه الله تعالى حجة على خلقه .

<sup>(1)</sup> meca <u>19</u>

<sup>(</sup>۲) عثمان

<sup>(</sup>٣) لعنه الله

<sup>(3)</sup> mecs - 11 - N-

<sup>(</sup>٥) معاوية

<sup>(</sup>٦) عمر بن العاص

<sup>18 (</sup>Y)

<sup>(</sup>۸) سورة <u>۸۹</u>

<sup>(</sup>P) mecة <u>17</u>

عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبّي إِهَانَنِ ﴾ فهذا ذكر ٢٩٩٩٣ (١١٠ ٢٩٤٩ ٢٠) و الله عليه والإنسان المتفرد بالذم في القول ﴿ وقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ ﴾ يعني لما اشتهى إلى مقام أمير المؤمنين علي صلوات الله عليه وأمر باستاع حكمة الله صلى الله عليه أهانه وآثر عليه تكبر عن ذلك وقال « ربي أهانن » يعني أن رسول الله صلى الله عليه أهانه وآثر عليه ابن عمه (١٠) ، فرسول الله صاحب أمر المسلمين فهو الرب بلغة العرب ، وهو رب كل مسلم ، يعني سيده (١٠) وصاحب أمره ، وصاحب النعمة عليه ﴿ كَلا بَلْ لا تَكُرِمُونَ (١٠) النيتيم ﴾ أراد بهذه المخاطبة ٤٩٩٩٩ ١٨ (١١) ٩٢٦٨ (١١) وهو زفر ونفيل بن شعبة وخالد بن الوليد وسالم مولى أبي حذيفة و ٢٣٣٧ع (١١) فهؤلاء ونفيل بن شعبة وخالد بن الوليد وسالم مولى أبي حذيفة و ٢٣٣٧ع (١١) الذين جحدوا حق اليتيم وهو الإمام صلى الله عليه وعلى آله ولم يطيعوا الله فيا أكرمه من مقام الإمامة ووصية الرسول وخلافته ، فلم يكرموا من أكرمه الله تعالى ، والإمام من مقام الإمامة ووصية الرسول وخلافته ، فلم يكرموا من أكرمه الله تعالى ، والإمام وجل : ﴿ وَلاَ تَحَاضُونَ (١٠) عَلَى طَعَام الْمِسْكِين ﴾ فهم الذين تقدم ذكرهم وجل : ﴿ وَلاَ تَحَاضُونَ (١١) عَلَى طَعَام الْمِسْكِين ، والمسكين يسمى به بأسائهم وأعيانهم ، لم يحضوا الناس على طعام المسكين ، والمسكين يسمى به المحجة ، والطعام فهو علم الباطن ، والحجة هو صاحب الباطن فلم يحضوا على المحضوا على المحفوا على المنه عليه وعلى الباطن فلم يحضوا على المحضوا على المحفوا على المحفوا على المنه عليه وعلى الباطن فلم يحضوا على المحفوا على المحفوا على المحفوا على المحفوا على المحافرا على المحفوا الناس على طعام المسكن ، والمحفوا على المحفوا على المحفوا على المحفوا الناس على طعام المحفوا على المحفوا الناس على طعام المحفوا على ال

<sup>(</sup>۱) أبي بكر

<sup>(</sup>٢) لعنه الله

<sup>(</sup>٣) يقصد الإمام علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) صهر النبي وابن عمه .

<sup>(</sup>٤) في الأصل يده

<sup>(</sup>a) سورة <u>۸۹</u>

<sup>. .</sup> (٦) أبو بكر

<sup>(</sup>۷) وعمر

<sup>(</sup>۸) عشمان (۸) عشمان

<sup>(</sup>٩) ومعاوية

<sup>(</sup>١٠) وعمرو بن العاص

<sup>(</sup>١١) والمغيرة

<sup>(</sup>۱۲) سورة <u>۸۹</u>

طعام الحجة وهو التأويل ، وقد أشار به محمد صلى الله عليه إلى على وهو حجته في عصره وحجة الإمام صاحب التأويل في عصره ، وسمى الحجة بالمسكين لأن النفوس تسكن إلى علمه ، وأن مقامه مأوى المؤمنين والمأوى المسكن ، وعليه أيـضاً السكينة والوقار والرأفة ، وهو مسكين إلى الإمام لما يمده به من قواعد علمه بتأييد الله عز وجل وقال الله تعالى : ﴿ وَتَاكُلُونَ ٱلتُّرَاثَ ١٠٠ اَكُلاً لَمَّا . وتُحيُّبُونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴾ الخطاب لقوم بأعيانهم **473 و ٣ ٣ لم لم 9** (١) لأنهم أكلوا ميراث السيدة عليها السلام(٣) ومنعوها ٢ ٣٩٩ (١) واستحلوا قطيعة رحمها في الظاهر ، ووثبوا على مكانها الذي جعله الله لها في الباطن فأخذوه غصباً وابتزازاً ، وقوله ﴿ لَّمَا ﴾ يعني أكلا يحيط بكل شيء و يجمعه ، لأن الظِّلَمة منعوا فاطمة صلوات الله عليها ميراثها كله في الـدين والـدنيا فقالـوا : الأنبياء لا يورثــون . وقــد قال الله عز وجل:﴿ وَوَرثُ سُليمانُ (٠) دَاوُدَ ﴾ وقال عن قول زكريا﴿ فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ (١) وَلِيًّا يَرِثُني وَيَرِثُ مَن آل يَعْقُوبَ ﴾ فخالف هؤلاء الظلمة قول الله عز وجل وسنته في أنبيائه ألا لعنة الله على الظالمين من الأولين والآخرين ، ومنعوها أيضاً وراثة الدين في الإمامة التي فرضها الله لها ولذريتها إلى أن تقوم الساعة فوقعت عليهم هذه الصفة وهذا القول ، ثم قال الله عز وجل : ﴿ اَلاَّ إِذَا دُكُّتِ الْارضُ ٧٠ دَكاً دَكاً . وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفّاً صَفّاً ﴾ أراد بالأرض الحجة صلوات الله عليه وظهوره وقيامه وانبساطه بعدما كان منقبضأ ﴿وجَاءَ رَبُّكَ﴾ أراد به القائم صلوات الله عليه صاحب الزمان والملك فهم أولياؤه وأنصاره ، وأهل دعوته ، وقد يقع هذا الخطاب على ملك واحد وهو الـذي يقـوم

<sup>(1)</sup> سورة <u>۱۹ - ۲۰</u>

<sup>(</sup>٢) لعنهم الله

<sup>(</sup>٣) يريد فاطمة الزهراء

<sup>(</sup>٤) فدكاً

<sup>(</sup>a) mece 17.

<sup>(1)</sup> mecs -19

<sup>(</sup>V) mede (X-XX

بالسيف قبل صاحب الزمان ، لأن في قوله جل وعز : ﴿ وَٱلْمَلَكُ صَفّاً صَفّاً ﴾ فدل ذلك على أن الإمام صلوات الله عليه يبعث قبله من يقوم بالسيف وينذر الناس ببأسه وسطوة عذابه ، ثم يأتي هو وقد فرغت له الأرض ومهدت صلى الله عليه وعلى آله فالمعنى يأتي الله مع الإمام القائم بالسيف فينذر الناس قوماً قوماً باللسان والسيف ﴿ وَجِيءَ يَومَئِذِ ‹ ١ بِجَهَنَّمَ ﴾ أراد بجهنم في هذا الموضع الناطق الذي يظهر بالسيف وحكمه عليهم بالقتل وهو جهنم ﴿ يَوْمَئِذِ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنِّي لَهُ (٢) ٱلذِّكْرى ﴾ أراد بذلك الإنسان المذموم x ΨΦΥΦΥ (٣) يتذكر في ذلك اليوم ما كان منه من خلاف أمير المؤمنين عليه السلام يعني بهذا X 4949Y (٥) ومن كان مثله في مقامه وفي حالته وما اعتقد من إفكه ، فيتذكر هو وأهل عصره يوم البعث والميعاد ، ويتـذكر من كان مثلـه عنـد ظهـور القائـم عليه السـلام ويلـوم أتباعـه ويلومونه ، فيقــول لهــم : ﴿ مَـا كَانَ لَي عَلَيْكُمْ مِنْ (١٠) سُلْطــانِ إِلاَّ اَنْ دَعَوْتْـكُمُ فَاسْتَجَبْتُمْ لي فَلاَ تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسكُمُّ مَا أَنَا كَمُصرْخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي إني كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُتُمُونِ مِنْ قَبْلُ ﴾ ثم قال عز وجل بعد قوله : ﴿ يَتَذَكَّرُ الاِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذَّكْرِي (٧) قال : يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَمْتُ لحياتي ﴾ أراد أن حياته وحياة الخلق كِلهم في معرفة أمير المؤمِنين عليه السلام . ثم قال : ﴿ فَيومَئِلْهِ لاَ يَعْذَّبُ (٨) عَذَابَهُ أَحَدٌ . وَلا يُوثُق وَثَاقَهُ أَحَدٌ ﴾ هذه الصفة ، وهذا الخطاب يقع عليه وعلى قرينه لأنه أغواه وأضله ، وعلى نعثل (١) لأنه ساعدهما وقبل قولهما وتولى من الأمر مثل ما توليا ،

<sup>(</sup>۱) سورة <u>۱۳۳</u>

<sup>(</sup>Y) mecة <u>A9</u>

<sup>(</sup>۳) أبو بكر

<sup>(</sup>٤) لعنه الله

<sup>(°)</sup> ابو بکر دی ترکی

<sup>(</sup>٦) سورة <u>٦٤</u> مورة <del>٢٢</del>

<sup>(</sup>۷) سورة <u>۲۲-۲۳</u>

<sup>(</sup>۸) سورة <u>۲۹-۲۷</u>

<sup>(</sup>٩) نعثل: أراد عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية . وكانت مدة خلافته اثنتاعشرة سنة إلاَّ ت

فكل واحد منهم شيطان . ثم قال الله عز وجل : ﴿ يَا أَيُّتُهَا ٱلنَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ١٠٠ . آرجعي إلى رَبُّكِ أَضيةٌ مَرْضيَّةً ﴾ يعني نفس النبي صلى الله عليه لأنها من روح الله وأنها رجعت إلى المعدن الذي خرجت منه ، وله في الباطن معنى آخر ، وقوله يا أيتها النفس المطمئنة إرجعي وهي نفس المؤمن أنها من نفس الله ، والمطمئنة اطمأنت إلى معرفة الله في كل الأعصار ، إرجعي إلى ربك راضية مرضية ، يعني نفس النبي صلى الله عليها لأنها بالرجوع الكرة مع قائم الزمان صلى الله عليه ﴿ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَآدْخُلِي جَنَّتِي ﴾ فالعباد هم الأثمة والنطقاء صلوات الله عليهم فمن لم يدخل في طاعتهم لم يكن مؤمناً ، ومن دخل في طاعتهم وعرفهم في أعصارهم فقد استوجب من الله الرضى والرضوان ، والجنة في هذا الموضع الحجة عليه السلام لأنه إنما يوصل إلى كل إمام من حجته ، والحجج هم أبوابهـم ، وفي الباطن في بعض الشرح أن الرب في هذا الموضع هو أمير المؤمنين هو رب عقدة الإيمان وصاحبها عليه السلام ، فلا بد لكل مؤمن ومؤمنة من أمة محمد صلى الله عليه ممن اعتقد بالباطن وعمل بما علم من أن يقر بمقام أمير المؤمنين بوصيه محمد رسول الله صلى الله عليهما وعلى ألهما ويتوسل بعلمه أن علياً صاحب التأويل ، وأنه مفتاحه ، ولولا أنه فتحه للمؤمنين ما علموه . فيوم يدعى كل أناس بإمامهم يعرف كل إمام أهل عصره وولايته بأنه المقام وعلم الإيمان إنما أفضى إليهم من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ومن إشارته وإقامته ، فهم بذلك يتصلون برسول الله صلى الله عليه ، ثم يتصلون من رسول الله بالله عز وجل ، وقال الحكيم(٢) في قول الله عز وجل:﴿ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً (٣) أَوْ حَديداً . أَوْ خَلْفاً مِمَّا يَكْبُرُ فِي صَدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعيدُنَا

شانیة أیام ، قتل وهو ابن اثنتین وثمانین سنة ودفن بالمدینة بموضع یعرف بحش کوکب .

<sup>(1)</sup> mecs  $\frac{\Lambda 9}{Y A - Y Y}$ 

<sup>(</sup>٢) الحكيم: يقصد كل حد من حدود الدعوة الكبار الذي ينطق بالحكمة التأويلية وهو هنا يعني نفسه باعتباره من الحدود الناطقين بالحكمة ·

<sup>(</sup>r) me (a · 0 - 10

قُل آلَّذي فَطَرَكُم أُوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُّنْغِضُونَ اِلَيْكَ رُؤُسَهُم وَيَقُولُونَ مَتى هُوَ قُل عَسى أَنْ يكُونَ قَريباً ﴾ قال هم ٢٩٩٧ ♦ ٢٩٢٠ ٢٠٠٠ × والخطاب لهما مثلها وكان ذلك أنهم إنما أشركوا الأمة الاثنين المذكورين إلى أمير المؤمنين صلى الله عليه وعلى آله : « أنا صاحب التنزيل ، وعلى صاحب التأويل » فتكبروا عن الانقياد إليه واستاع التأويل منه ، وغلب عليهم الحسد مع الكبر فقال الله لرسولـه فيهـم ﴿ قُلْ كُونُوا حِجَارةً أَوْ حَديداً ﴾ يعني إذ لم تطيعوا أمر الله في الإيمان بصاحب التأويل واقتباس علم التأويل منه ، فكونوا الحجارة والحديد جماداً لا تسمعون علماً ، ولا يقبل لكم سعي ولا عمل ، لأن الحجارة والحديد جماد لا يسمع علما ولا يعمل شيئاً ، لأنه لا حياة فيه كها في الحيوان ، ثم قال : ﴿ أُو حَلْقاً ممَّا يَكُبُّرُ فِي صُدُورِكم ﴾ يعني أو كونوا من الخلق المشركين والكفار الذين مصيرهم إلى النار إذ كان يكبر في صدوركم أن يقال إنكم منهم، والله يقول: ﴿ إِنَّ اللهَ جَامِعُ الْمُنَافِقينَ والْكَافِرِينَ في جَهَنَّمَ جميعاً . فَسَيَقُولُونَ (٣) مَنْ يُعيدُنِا ﴾ يعني سيقولون من يعيدنا في جملة الكافرين والمشركين بعد إذ خرجنا من جملتهم وأسلمنا . قال : ﴿ قُلِّ ٱلَّذِي فَطَرَكُمْ أُوَّلَ ١٠٠ مَرَّةٍ ﴾ دعاكم إلى الإيمان والتَّاويل ، فإذا كفرتم بدعوة الإيمان والتأويل وعصيتم فهو الذي يعيدكم في جملة العصاة والكفار والمشركين ، ويجمعكم في جهنم جميعاً كما قال الله عز وجل:﴿ فَسَيْنغضُونَ إِلَيْكَ رُؤُسَهُم ۗ ﴾ فمعنى ينغضون بلغة العرب(٥) يرفعون ، فالمعنى أنهـم سيرفعـون إليك رؤوسهـم ويقولون أسمعنا أنت دعوة التأويل كما أسمعتنا دعوة التنزيل ، ويرفعون رؤوسهم تكبراً على من رفعه الله فوق رؤوسهم وجعله رأساً لهم ، وهو الوصي علي بن أبي

<sup>(</sup>١) أبو الفصيل

<sup>(</sup>۲) وزفر

<sup>(</sup>٣) سورة \$\frac{2}{12.1} \, e \frac{1\sqrt{\chi}}{\chi}

<sup>(3)</sup> mecة 1V

 <sup>(</sup>٥) ينغضون: نَغَضَ نَغْضاً ونَغُوضاً وَنَغَضاناً: تحرك واضطرب في ارتجاف. والقوم إلى العدو: نهضوا. الناغض ج نُغَض من الإنسان: أصل العنق حيث ينغض الرأس، أي يتحرك.

طالب صلوات الله عليه اختاره الله وأشار إليه رسول الله صلى الله عليه ببلاغ التأويل ، فمعنى فسينغضون إليك رؤوسهم ، فسيرفعون أنفسهم من علي وصيك ليستمعوا منك ولا يستمعون منه ، ثم قال الله عز وجل ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هُو ﴾ يعني يقولون متى الوقت الذي نعاد فيه مع المشركين والكافرين ونحن مسلمون ، فقال الله لرسوله :

﴿ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيْباً ﴾ فيبين لكم عاقبة كبركم ومصيركم مع أهل النار ، ثم قال : ﴿ يَوْم يَدْعُوكُم ْ فَتَسْتَجبِبُونَ (١) [ له ] وَتَظُنُونَ إِنْ لَبِثْتُم ۚ إِلاَّ قليلاً ﴾ قبل يوم البعث لأنكم تجدون أمر الله الذي أمركم به غضاً (٢) طرياً كما سمعتموه لا راد لأمره ولا معقب (٢) لحكمه ولا مبدل لسنته ، فهذه في معنى قوله ﴿ يَوْمَ نَدْعُوا (٤) كُلُّ أَنَاسِ بامامهم ْ ﴾ فعلي صلوات الله عليه هو إمام أصحاب محمد صلى الله عليه ، ولعلي يُدْعى أصحاب محمد إلى محمد لأنه بابه ، ولذلك يقال: «علي في يده لواء الحمد يوم القيامة » (٥) إنما المعنى أن في يده مقام الوصي الذي ولاه إياه رب العالمين ، ويقال في الباطن: « الحمد لله رب العالمين الحمد لله يوم القيامة تأكيداً أن الوصي لله أمره ومقامه الباطن: « الحمد لله رب العالمين الحمد لله يوم القيامة تأكيداً أن الوصي لله أمره ومقامه كالرسول لله »، وقال آخر: ﴿ وَعُواهُم أَنِ الحَمْدُ للهِ رَبُّ العَالَمِيْنَ ﴾ فمعناه في الباطن في المرسول لله »، وقال آخر: ﴿ وَعُواهُم أَنِ الحَمْدُ للهِ رَبُّ العَالَمِيْنَ ﴾ فمعناه في الباطن في هذه الآية دعواهم فيها ﴿ سَبُّحَنَكَ (١) آلَّهُم ﴾ يعني أنهم يدعون إلى تعظيم الله ،

 <sup>(</sup>١) ســورة <sup>۱۷</sup> أسقط المؤلف من الآية [ بحميده ] ووضع مكانها [ له ] .

 <sup>(</sup>٢) غَضاً: غَضَاضَةً وغُضُوضَةً النبات وغيره: نَصُرَ وَطَرُؤَ فهـ و غض ج غضـاض. الغَض:
 الطرى الناعم.

 <sup>(</sup>٣) معقب : عَقَبُ : جاء بعقبه ، أتى بشيء بعده ، تَعَقَّبُ : تتبعه . وعن الخبر : شك فيه ، وعاد للسؤال عنه . ويعني المؤلف لا معقب ، لا تغيير ولا تبديل ولا تحوير ولا اعتراض أو استفسار .

<sup>(3)</sup> mecs 17 (8)

<sup>(</sup>٦) سورة <u>۱۰</u>

وإلى الإقرار بربوبيته ، حتى يقولوه بألسنتهم ، ويعتقدوه بقلوبهم ، ثم قال : 

﴿ وَتَحَيِّتُهُمْ فيهَا سَلامٌ ﴾ يعني بهذا إقرارهم بالرسول وتسليمهم له الطلب ، ودخولهم في الإسلام ، فإذا دعوا إلى الله دعوا إلى الرسول حتى يؤمنوا به ويعتقدوا الإقرار برسالته من عند الله ، ثم ﴿ وَآخِرُ دَعُواهُمْ أَن الحَمدُ للهِ رَبّ الْعَالمَينَ ﴾ يعني الإقرار برسالته من عند الله ، ثم ﴿ وَآخِرُ دَعُواهُمْ أَن الحَمدُ للهِ وباطن علمه لله ، آخر ما يدعون بالحمد أنه لله أن يقروا بالوصي أنه لله وبأمره قام وباطن علمه لله ، وطاعته طاعة الله ، فهو رب العالمين وله الحكم فيهم أجمعين ، فأقام الرسول بالتنزيل ، وأقام الوصي بالتأويل ، وهما العمل والعلم فأوجب الله طاعة الرسول وطاعة الوصي (۱ والأتباع لعملها وعلمها ، فمن أقر بالوصي وأطاعه كأن ذلك يدعوه إلى طاعة كل إمام بعده ، فإذا أقر المؤمن بشهادة أن لا إله إلا الله ، والشهادة بأن محمداً رسول الله قام بالتأويل ، وإنما جعل الإقرار بالوصي لرسول الله وأن مقامه الحمد إشارة إلى الإقرار الذي قام به ، وأنه هو صاحب باطن أمر الله عز وجل ، فهذا الحمد إشارة إلى الإقرار الذي قام به ، وأنه هو صاحب باطن أمر الله عز وجل ، فهذا معنى قوله في الآية الأولى : ﴿ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ . طَوْعاً وَكُرها (۱) ﴾ ولا عذر لأمة يدعون لأنه الرابع (۱) ، فالرسول محمد والوصي على صلى الله عليها ، ولا عذر لأمة عدم من طاعتها جمعاً .

قال الحكيم عليه السلام في قول الله عز وجل : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبُّكَ ' كَيْفَ مَدًّ الظَّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ طَساكِناً ثُمَّ جَعَلْنا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلاً . ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضاً يَسيراً ﴾ أراد بالظل الممدود أمير المؤمنين عليه السلام ، والرب هو التالي '' الدال على

<sup>(</sup>١) لقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَطْيَعُوا آللهُ وَأَطْيَعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولُـــى ٱلأَمْــرِ مِنْكُمْ ﴾ سورة على .

<sup>(</sup>Y) سورة  $\frac{1V}{70}$  و  $\frac{\pi}{\Lambda N}$  و  $\frac{1V}{17}$ .

<sup>(</sup>٣) يعني الخليفة الرابع من ناحية الظاهر والواقع الشرعي .

<sup>(\$)</sup> mecة 03- 73

 <sup>(</sup>٥) الرب هو التالي : يعني بالتالي الأساس الذي هو رب عقدة الإيمان وصاحبها والتالي هو المنبعث الأول يقابله الإمام أو الأساس الذي هو على .

الظل الممدود ، وامتداده هو بسطه علمه لخواص أهل ولايته ، فقوله ﴿ وَلَـوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِناً ﴾ لو أراد الله أسكنه حتى لا يعلم الناس ما هو ؟ وما مقامه ؟ وما علمه الباطن ؟! ولكن لا بد من إظهار الحق ولو سكن ، ولو لم يظهر الحق ، لهلك العالم أجمعون ، وانقلبوا خاسرين . ثم عاد الخطاب إلى ناطق كل زمان صلوات الله عليه هو الإمام المعظم حجاب القائم ، الشمس النيرة الدالة على القمر الزاهر الناطيق بالعجائب ، والمظهر للبدائع فيه ، يستدل على الظل الظليل الذي قال الله سبحانه ﴿ إِنْطَلِقُوا إِلَى ظِلِّ ١٠٠ ذي ثَلَثِ شُعَبِ لاَ ظَليلٍ وَلاَ يُعْني مِنَ ٱلَّلهَبِ ﴾ أراد بالظل أمير المؤمنين عليه السلام ، ولا بد من معرفته في حقائقه ومقاماته بيان هذا أن الله تعالى يقول للناطق : قل لقومك انطلقوا إلى الوصى يخاطب أمتـه في ذلك وقولـه ﴿ ذِي ثُلَتْ شُعَبٍ ﴾ يعني أبوابه الذين يقيمهم بالدعوة إليه ، ونصبوا لمن قصد إليهم فهم حجج الوصى ، والوصى حجة الرسول ، والرسول حجة الله ، وهـذه الحجج كلها على العباد في الدنيا والآخرة. ومعنى قوله ﴿إِنْطَلِقُوا ﴾. أراد به لا بد لكم من لقائه والوقوف لديه ، والقصد إليه ، والعرض عليه ، فمن كان من دعوة `أحد شعبه الثلاث عليهم السلام وهم نطقاء بالحكمة (١) والسيف ، منهم المقداد ، وإنحا سمى المقداد لأنه قدُّ الباطل وأزاله ، وأنار الحق ، ودعا إليه وهو أحد العيون ، فمن شرب منه لم يظمأ بعدها أبداً.

والعين الثانية أبو ذر ذرأ<sup>(٣)</sup> العالم وعرفهم ومنه شربوا ، واسمه جندب ، وهو القائل يوم قام الشيطان وبويع له ، بعد دعوة إبليس بعده ، فقدموا أباذر عليه السلام فقالوا : بايع يا أباذر . فقال : لمن أبايع ؟ قيل له : لشيطان الأمة . فقال : لا والله ولا كرامة أبايع أخاتيم (٤) وأدع أمير المؤمنين صلوات الله عليه ، لقد خالفتم وبدلتم وكفرتم وكان عاصياً . يقول : ﴿ يَا وَيْلَتِي لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلاناً خَليلاً . لَقَدْ

<sup>(1)</sup> mecs <del>17-17</del>

<sup>(</sup>٢) أي بعلم التأويل الباطن

<sup>(</sup>٣) ذَرَأُ : ذَرَّأُ الله الخلق : خلقهم والشيء كثرة والأرض بذرها .

<sup>(</sup>٤) أخاتيم : يعني عبد الله بن عثمان أبو قُحَافة ولقبه عتيق [ أبو بكر الصديق ] .

أَضَلَنْي (١) عَن آلذِّكِر ﴾ يعني عن معرفة أمير المؤمنين بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولاً وقال ثم خلف أبو ذر يقوم قيامه بالسيف إذا قام على الكفرة الفجار فلا ظل لهم يستظلون به من القتل ولا يلجأون إليه ، والظل الذي يغني من اللهب هو قر هذه الآية لها لذا نزلت ، والعين الثالثة وهي نهاية النهايات ، وعين العيون ، سلسبيل وسلمان وذلك قول الله عز وجل ﴿عَيْناً فِيها تُسمَّى سَلْسَبِيلاً ﴾، وهو السفينة الكبيرة اسمه دال على معناه لأنه اسم سلامة وجمع كرامة ، سلم لمن سالمه باب علي ، من عرفه فقد عرفه ، فمن لم يعرف العين وهو أمير المؤمنين عليه السلام بحقائقه من وجوهه الثلاثة (١) لم يكن ينجو من الهلكة والسيف لأنه لا ظليل ولا يغني من اللهب ، هو اللهب . قال الحكيم عليه السلام : معنى قوله لا ظليل ولا يغني من اللهب ، هو قيامه بالسيف إذا قام على الكفرة الفجار فلا ظل لهم يستظلون به من القتل (١) ولا يلجأون إليه ، والظل الذي يغني عن اللهب هو أحد الأبواب الثلاثية عليهم السلام .

ثم رجع إلى ذكر سلمان ولِم سمى سلمان قال: لأنه أصل الإسلام وبه عرف ذلك. فسأل الحكيم بعض من أطلق له السؤال عن دليل من كتاب الله عز وجل فقال الحكيم عليه السلام هو معنى قول الله عز وجل: ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ (٤) عِنْدَ ٱللهِ الْإِسْلامُ ﴾ وإنما أراد بالدين ما أنتم عليه من دين الحق الحقيقي عند الله فكان سلمان سيلماً لصاحبه (٥) واسلم نفسه له على معرفته بحقيقة الدين في شريعة النبي عيسى صلى

<sup>(1)</sup> mecة <del>74-74</del>

 <sup>(</sup>۲) يعني من جهة حدوده الثلاثة الذين هم : المقداد بن الأسود ، وأبو ذر الغفاري ، وسلمان الفارسي .

<sup>(</sup>٣) في الأصل القتال .

<sup>(3)</sup> mecs <del>""</del>

<sup>(•)</sup> سلمان : المقصود سلمان الفارسي وكان ناسكاً زاهداً يلبس الصوف ويأكل خبز الشعير ومن أجل الصحابة ومن أخلص خلصاء شيعة الإمام علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) وقيل إن الرسول على قال • • سلمان مِنًا أهل البيت ، لذلك نجد بأن أكثر فرق الشيعة وخاصة =

الله عليه فانتهى من حقيقة إلى حقيقة فقال الله عز وجل: ﴿إِن الدين عند الله الإسلام ﴾، يعني أن كيال الدين التسليم والنية الخالصة واليقين لأمر الله مع كل من أقامه الله به من ناطق بعد ناطق ، ووصي بعد وصي ، وإمام بعد إمام ، فلما أسلم سلمان لمحمد بعد عيسى صلوات الله عليها ، كمل دينه أولاً مع عيسى إذ أتمه باتباع محمد صلى الله عليه وهذا معنى صلاة محمد رسول الله صلى الله عليه حتى كان يصلي في أول الإسلام إلى بيت المقدس ، وكان قبلة يتقبل الله بها صلاته وصلاة من صلى معه ، ولم يضيع الله ما تقدم لهم من أجر القبلة الأولى التي كانوا عليها ؛ ولقد قبل إن بعض المسلمين كان يصلي بجهاعة منهم فأخبره نخبر وهو قائم يصلي بأن رسول الله عليه الله عليه قد صلى إلى مكة بأمر الله تعالى وترك قبلة بيت المقدس ، فرد وجهه إلى مكة ، وأتم صلاته ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه فشكر له ذلك وحمده منه من عند الله إشارة إلى تصويب فعل سلمان ، وإشارة إلى الإقتداء به في ذلك لأن دين من عند الله إشارة إلى تصويب فعل سلمان ، وإشارة إلى الإقتداء به في ذلك لأن دين الله لا ينقطع بخروج الرسل والأثمة من الدنيا يوصله بقائم بعد قائم بأمر الله واختياره ؛ فكمال الدين وتمام الإسلام لمن خلف من صفوة الله بعد من سلف منهم صلوات الله عليهم أجمعين .

قال الحكيم عليه السلام في قول الله عز وجل :﴿ ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ (٢)

<sup>=</sup> الباطنية منهم يعتبرون سلمان من أجل الحدود الروحانية ويحيطونه بهالة من التعظيم والتقديس . أما الإسماعيلية فيعتبرونه بابا من الأبواب الثلاثة الذين كانوا للإمام علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) وأول المدافعين عن أحقية علي بالخلافة . أصله من فارس من أسرة نبيلة ومن أشهرما قال : « لو وليتموها عليًا لأكلتم من فوقكم ومن تحت أقدامكم » وقال : « أصبتم وأخطأتم » أي أنكم أتبعتم مثل السوء مثل بني اسرائيل الذين ثاروا على هارون وحيد تم عن المثل الأعلى ، وهو أمر نبيكم بأن منعتم الإمامة من أهل بيته .

 <sup>(</sup>١) ويرمز المؤلف في هذا القول إلى أن ولاية الإمام الأول مقبولة كولاية الإمام الآخر وهو القائم المنتظر الذي سيظهر يوم القيامة الكبرى لأنه من نفس السلالة وغصن من أغصان الشجرة المباركة .

<sup>(</sup>Y) mecة <del>03-13</del>

دَلِيلاً . ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضاً يَسيراً ﴾ أراد بالشمس الناطق في كل زمان صلوات الله عليه هو الذي يدل على الظل الدائم السكونن عليه السلام ﴿ ثُمَّ قبضناهُ إلينا قَسْفاً يَسيراً ﴾ أراد بذلك الغيبة (۱) التي تكون في كل زمان ، وقوله يسيراً هي الفترة (۱) التي تكون بين الناطق إلى الناطق صلوات الله عليهم أجمعين . وقال عليه السلام في قول الله عز وجل : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلِمُوا الصَّالحات (۱) سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًا ﴾ أراد بالذين آمنوا من آمن بسر آل محمد ﴿ وَعَمِلُوا الصَّالحات ﴾ عرفوا إمام عصرهم فصلحوا له وبه ، وهم العمل الصالح ، والعمل ينقسم على معان : وأحد معانيه ، ما يؤديه الرجل من صالح كسبه طيبة بذلك نفسه ، والعمل الثاني وهو الغاية معرفة صاحب الزمان عليه السلام ومعنى قوله: ﴿ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًا ﴾ أراد إني قد جعلت المودة في قلوب الخلائق ، والرحمن من الرحمة وهو بما يسمى به الله عز وجل ، والودُّ في الباطن أمير المؤمنين عليه السلام فقال سيجعل لهم الوصي الشافع وصيا شافعاً لهم يوم القيامة ، وفي قوله جل وعلا: ﴿ فَانَّما يَسَّرَنَاهُ بِلِسَانِكَ لَتُبَشِّرَ بِهِ وَما لذاً ﴾ فالمتقون هم المؤمنون الذين اتقوا الفتنة والعداوة وهم حزب الإمام وانصاره ، وأهل حمية العارفون بحقيقته ، والقوم اللد ، فهم :

<sup>(</sup>١) الغيبة : يقصد الفترة وهي نظرية إسهاعيلية يطول شرحها .

<sup>(</sup>٣) الفترة : تعني المدة بين الناطق والناطق ، وربما كانت هذه الفترة أكثر من ألف وخمسها ثة عام ، فالمفروض أن تقسم مدتها على سبعة أئمة استقرار ، فإذا أعطينا كل واحد من هؤلاء الأثمة السبعة مائة عام كان المجموع ٢٠٠ عام أي أقل من المدة المطلوبة ، وباعتبار لا يصح زيادة عدد أئمة الدور لأن ذلك تجاوزاً للأصول والأحكام لذا تقع عند ذلك الفترة ، وهي مشتقة من الفتور ، أو الملل ، والأعياء ، فتلحق النفوس الجزئية الأعياء من العالم الجسهاني فتعجز عن قبول التأييد ، ومتى مضت الفترة يزول الاعياء فتقبل النفوس التأييد . والإمامة في هذه الحالة لا تنقطع بل يحدث سكون وانفراد من قبل الإمام .

<sup>(</sup>۳) سورة <u>۱۹</u>

<sup>(£)</sup> سورة 19 <u>4</u>

<sup>(</sup>٥) أبو الفصيل

<sup>(</sup>۲) وزفر

<sup>(</sup>۷) ونعثل

صاحب الحق وتسموا باسمه وأدُّوا أعمالهم من غير بابها (١) وألدوا عما أمروا به لعنهم الله . وقال الله عز وجل : ﴿ قَالَ رَبِّ ٱشْـرَحْ (٢) لي صَدْري . وَيَسُّـرْ لي اَمْرِي . وَاَحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي . يَفْقَهُوا قَوْلِي . وَآجَعْلْ لَى وَزِيراً مِنْ أَهْلَىي . هرُونَ أخي . آشْدُدْ بِهِ أَزْرِي ﴾ فهذا سؤال موسى في هرون أخيه وحجته صلوات الله عليهما ، وفي الباطن هذا سؤال محمد صلى الله عليه ربه جل وعلا في أخيه أمير المؤمنين عليه السلام أن يشد عضده به ففعـل الله عز وجـل بهما ذلك حتى بلُّغـا رسالات الله ونصحا لعباده ، وهديا الأمـة موضـع الإمامـة والأئمـة صلـوات الله عليهم ، وقال الله عزوجل ﴿ قد رضيت لك هذا المسمى أخاً ووزيراً وصاحباً ومُعيناً ﴾، ومعنى العقدة التي في لسانه ، سأله أن يرفع عنه التقية(٢) ، فرفعها بوزيره وصاحبه وقال الحكيم في قول الله عز وجل ﴿ يَوْمَئِلْدِ يَتَّبِعُـونَ ١٠٠ ٱلدَّاعِـي لاَ عَوِجَ لَهُ ﴾ الداعي في هذا الموضع القائم بالسيف لا كذب في حروجه ولا دفع لدَّعوتـــه ﴿ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ (٥) فَلاَ تَسْمَعُ إلاَّ هَمْساً ﴾ وقال عليه السلام : الهمس نقل الأقدام حتى يفرغ أمير المؤمنين من مناظره أعداثه في الرجعة التي ليس بعدها رجعة ، وهو معنى قول الله عز وجل : ﴿ أَفَمَنْ حَقٌّ عَلَيْهِ (٦) كَلِمَةُ الْعَذَابِ آفَانْتَ تُنْقذُ مَنْ في آلنَّارِ ﴾ أراد بذلك أنه من خصم في ذلك اليوم وتحقق عليه ولاية الظالمين أخذه سيف القائم صلوات الله عليه ولم يكن له أن ينقذه من النار﴿ الَّتِي وَقُودُهَا آلنَّاسُ (٧) وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴾ الناس في هذا الوجه هم المؤمنون اللذين استضاءوا بنور الحق وصاروا يرون الناس الطريق ويدلونهم على مراشدهم ،

<sup>(</sup>۱) أي بدون إمام

 <sup>(</sup>۲) سورة ۲۰ الی ۳۱
 (۳) التقیة : تعبیر باطنی یقصد به الستر .

<sup>(3)</sup> mecs 7.7 (5)

<sup>(</sup>۵) سورة ۲۰<u>۲۰</u>

<sup>(</sup>۲) سورة <del>۱۹</del>

<sup>(</sup>۷) سورة <del>کا</del>

والحجارة هم الدعاة أراد أنهم هم الذين يتولون عذاب من كفر بهم وكفر بحكمتهم، ودعا إلى غير أثمة الحق الذين دعوا إليه ، فبيان هذا أن الدعاة والمؤمنين أسباب وقود النار على المكذبين لأن الله عز وجل إنما يعذب بعد إبلاغ الحجة إلى عباده بالأعذار والانذار ، فالدعاة ومن أجابهم من المؤمنين هم الحجة على المكذبين الضالين ، لأن الدعاة قد أعذروا عن أمر الأثمة وأنذروا فأجاب المؤمنون ؛ فالدعاة حجة بالإعذار والإنذار ، والمؤمنون حجة بالإجابة ولزوم الأعمال التي أمر الله بها ، والكافرون والضالون يرون أعمال المؤمنين ويعملون واجبهم خوفاً لله ورغبة إليه ، فلما وجبت بهم الحجة كانوا سبب النار فهم الذين أوقدوها بأمر الله للمكذبين الضالين .

وفي قول الله عز وجل: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ (١) وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴾ أراد به الرجعة إلى أولياء الله العاقبة وهم ورثة الأرض ، وهم الحجة ، حجة الله على عباده من عندهم صدرت وإليهم رجعت وبهم عرف العالم رشدهم وإليهم يرجع الخلق أجمعون وعليهم حسابهم أراد به أنهم إليهم رجعوا ومنهم صدر الحق وإليهم يرجع الخلق أجمعون .

وفي قول الله عز وجل: ﴿ يَوْمَئِلْهِ لاَ تَنْفَعُ آلشَّفَاعَةُ ('') إِلاَّ [لمن] آذِنَ لَهُ آلرَّحْمنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلاً ﴾ قال الحكيم: لا ينال الشفاعة من القائم صلوات الله عليه يوم قيامه بالسيف إلاَّ لمن أذن له الرحمن ، يعني إلاَّ من أتاه بإذن الله وإذن إتباع الإمام الصامت المستور قبل ظهور القائم صلوات الله عليه ، لأن إذن ألله عز وجل بأيدي الأثمة والرسل كها قيل في قصة عيسى عليه السلام ، فمن اتبع إمام عصره وهو يدله ويشير به إلى القائم بحد السيف من اذن الله ، قال : الشفاعة منه ، وكذلك شفاعته لمن كان من أهل الولاية لهم إلاَّ أنه قصر عن واجب الأعمال ورضي له عملاً منها في طاعتهم ، فحيي على موالاتهم ومجبتهم ومودتهم ، ومات عليها فرضي الله

<sup>(1)</sup> me (1)

 <sup>(</sup>٢) سورة ٢٠٠٠ جعل المؤلف (لمن) بدلاً من الأصل في الآية (مَنْ) .

عمله ، وقوله في قوله عز وجل : ﴿ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِ الْقَيُّومْ (' وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْماً ﴾ ظلم آل محمد هكذا أنزلت هذه الآية قال الله عز وجل : ﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ (' وَهُو مَوْمِنُ ﴾ يعني الذي يعمل الصالحات وهو عارف بحقيقة الإيمان ومعرفة العملين (' جيعاً ، وقد بينا ذلك في موضعه ، والمؤمن فهو الذي آمن بسر الله وعرف حقائقه (' ) ، ومعنى قول الله جل وعلا من ذكر وأنثى ، أراد به الذكر الذي قد كبر عن النكاح فصار ذكراً لا ينكح ، والأنثى فهي تحتاج إلى النكاح ، فمن عمل من الجميع عملاً جوزي به فلا يخاف ظلماً ولا هضماً فيا تقدم بل كل ذلك (' ) يجازى به قد ارتفعت درجة من يعرف من عمل ، وبيان هذا في معنى الباطن أن الذكر مثل الذي قد ارتفعت درجته في الدين وصار في حدود الدعاة وهو لا يحتاج إلى دعوة ، لأن النكاح مثل الدعوة ، والأنثى مثل الذي لم ترتفع درجته ، فهو لا يستغني عن الدعوة واستاع العلم والتربية بالحكمة ما دام في ذلك الحد حتى يرتفع حده ، فيصير في حد الذي لا يدعى مثل الذكر الذي لا ينكح كها تقدم ذكره ، فقال : ومن يعمل من داع أو مؤمن فلا يضيع عمله ولا كفران لسعيه (ا عندالله ، ولا يخاف ظلماً ولا هضها كها تقدم شرح ذلك .

قال الحكيم عليه السلام في قول الله عز وجل : ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرَى(٧)

<sup>(1)</sup> mecs 111

<sup>(</sup>Y) mecs (Y)

<sup>(</sup>٣) العملين: يعني العبادة العملية والعبادة العلمية.

<sup>(</sup>٤) ومعرفة حقائق الله تعالى أي توحيده وتجريده وتنزيهه ، ومعرفة حدوده الروحانية والجسمانية .

<sup>(</sup>٥) يرمز إلى وجوب اتصال التأييد بالمؤيدين في العالم الجسماني وذلك في غاية اللطف والشرف ، ويكون ابتداء التأييد بالمؤيد إذ صار قادراً على استنباط الأشياء من غير طريق الحواس التي هي الأصول والإستدلال بالظواهر على الخفيات ، فيجد نفسه بأيسية من المحسوسات زاهدة فيها ، راغبة في المعقولات التي لا تعلق لها بالأشياء الهيولانية . والفرق بين العالم والمؤيد أن العالم مضطر في حفظ علومه وحكمه إلى المحسوسات الهيولانية ، والمؤيد يستغني عنها ليتصور في خاطره ما يعجز العالم أن يستخرجه من جهة الاستدلال بالدلائل الحسية .

<sup>(</sup>٦) في الأصل سعي

<sup>(</sup>۷) سورة <del>۲۰</del>

فَإِنَّ لَهُ مَعيشَةً ضَنَّكاً ﴾ أراد به القوم الذين أعرضوا عن ولاية أمير المؤمنين صلوات الله عليه وجلسوا في غير مجلسه ، ذلك من الظاهر قول النبي صاحب الشريعة صلى الله عليه : ( معاشر الناس اتبعوا هداي فهو هدى الله واتبعوا هدى علي بن أبي طالب ، من اتبع هداه في حياتي وبعد وفاتي فلا يضل عن الطريق ولا يشقى ) . ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعيشَةً ضَنْكاً(١) نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقيامَةِ أَعْمَى . قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمِي وَقَدْ كُنْتُ بَصِيراً . قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ اياتُنـا فَنَسيتَهَـا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُسي كمعناه كذلك أتتك آياتي يا ٢٠ ٩٨ (٢) فنسيتها وكذلك اليوم تنسي يا ٣٧ 🛪 وكذلك نجزي من أسرف في عداوة إمامه وجلس في غير مجلسه ، ولم يؤمن بآيات ربه أي لم يؤمن بعلي والأئمة من ولده ، ولعذاب الآخرة يا ٣٣٢ (١٠) γ مره (°) أشد وأبقى ، أي أشد وأبقى دائهاً سرمداً في الضنك والضيق من الأجسام المشوهة ، والألوان المختلفة من العـذاب وصنـوف الشر ، بيان قولـه : ﴿ أعمى وَقَدْ كُنْتُ بُصِيراً ﴾ أنه يحشر ضالاً أعمى عن سبيل الهدى لا يهديه إمام حق فيقول : ﴿ قَدْ كُنْتُ بَصِيراً ﴾ . أي قد كنت اهتديت باتباع الرسول، فيقال له: قد بقيت في الدنيا بعد الرسول وجاءك أمر الرسول عن الله بمقام الـوصي والأئمة من ولده ، وهم آيات الله فنسيتها ، يعني تركت اتباعهم والإقتداء بهديهم، وكذلك اليوم تنسى وتترك سدى لا يهديك هادٍ إذ لا هادي إلاَّ من أقامه الله ورسوله هادياً ، وهذا الخطاب يقع على الظلمة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى كل من اتبع ناطقاً ، ولم يتبع وصيه واتبع إماماً ولم يتبع الذي أوصى إليه ذلك الإمام وأفضى إليه بأمره ، قال الحكيم: ومعنى قوله الله عز وجل: ﴿ أَفَلَمْ يَهْدِلَهُمْ كَمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِنَ القُرُونَ<sup>(١)</sup>

<sup>(1)</sup> me (5 - 170 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 -

<sup>(</sup>۲) عتيق

<sup>(</sup>٣) عمر

<sup>(</sup>٤) عمر

<sup>(</sup>٥) عتيق

<sup>(</sup>٦) سورة <del>۲۰</del>

يَمْشُونَ في مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ في ذلك لآيات لأُولِي ٱلنَّهي ﴾ هم الأئمة صلوات الله عليهم وعلى من اتبعهم ، ومعنى قوله ﴿ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكْنَا ﴾ أراد بذلك أنه انكشف للقوم مصارع (١) من خالف وعاند ، فنظروا في المثلاث المختلفة ، ثم نظروا إلى أنفسهم فما ازدادوا إلاَّ طغياناً وكفرا لعنهم الله ، وبيان قوله : ﴿ إِنَّ فِي ذلك لآياتِ لأُولِي ٱلنُّهي ﴾ أن النقم(٢) والمثلاث التي نزلت من الله بالعصاة ، هي آيات الأثمة ومن اتبعهم ليعتبر بها من عصاهم ويزدجر ويتعظمن اعتبر وتكونحجة على من لم يزدجر ولم يعتبر ، فالذين ازدادوا كفراً وطغياناً لم يعتبروا بما هدوا به إليه من العبر بغيرهم ، وغرهم إمهال الله وحلمه عنهـِم وقـد قال الله عز وجـل : ﴿ وَلاَّ يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا (٣) أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لأَنْفُسهِمْ إِنَّمَا لَمُلْي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِنَّهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مهِينٌ ﴾ وقال الحِكيم عليه السلام في قول الله عز وجل:﴿وَلَوْلاَ كَلِـمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبُّكَ لَكَان (٤٠) لِزَاماً وأَجَلُّ مُسمى ﴾ يا محمد ترى العقاب للقوم بأعيانهم ، ولكن سبقت الكلمة هي مدة الأعهار في الناسوت وأجلُّ مسمى لأنه جرى لهم في سابق علم الله وحكمه أن يعمروا في الناسوت أجلاً مسمى معروفاً ، فلا يجوز في حكمة الحكيم إن سرهم (٥) أجالهم ولا يزيلهم عما أراد بهم من الإعمار ليكون له الحجة عليهم ولا يفوته شيء من عقاب من أراد عقابه ، وهو سبحانه الأول والأخر ، وهو جل ذكره بكل شيء محيط ، وقال تعالى فاصبر نفسك يا محمد والذين آمنوا معك على ما يقولون من تسميتهم لك ساحراً أو مجنوناً وكذاباً ولمن دعاهم إلى ما دعوتهم إليه ، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ، أراد حكم القائم

<sup>(</sup>١) مَصَارِعَ : صرَّعَ صرَّعاً وصرْعاً ومَصرَّعـاً : طرحُـه على الأرض . المَصرَّع (مص) : مكان الصرع .

 <sup>(</sup>٢) النِقَمُ : نَقَمْ ونَقِمَ نَقَماً وتِنْقَاماً من فلان : عاقبهُ : نَقَمَ تَنْقِياً بالغ في كراهة الشيء نقيمُ اسم من الإنتقام وهو المكافأة بالعقوبة .

<sup>(</sup>۳) سورة <del>۳</del>

<sup>(</sup>٤) سورة <del>۲۰</del>

<sup>(</sup>٥) في الأصل سراهم .

صلوات الله عليه على اعدائه لعنهم الله في رجوع الحق إليه إذا قام بالسيف وهـو طلوع الشمس ، والغروب ، الغيبة التي تكون للناطق صلوات الله عليه بـالوفـاء في كل عصر وزمــان حتى يظهر الناطق الثاني بمشيئة الله وأمره في الوقت الذي يريده الله عز وجل ، وقال الحكيم عليه السلام في قول الله عز وجل : ﴿ وَلاَ تَمُدُّنَ عَيْنَيْكَ إلى مَا مَتَّعْنَا بِهِ(١) أَزْوَاجاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيوةِ آلدُّنْيَا لِتَفْتِنهم فيهِ ﴾ أراد بذلك صيانة لناطق الزمان ألا يمد عينيه إلى ما يرى من رغد عيش أهل الضلال ، فيلهيه ذلك ويفتنه بعداوتهم لأمير المؤمنين عليه السلام ، لأن الناطق صلوات الله عليه يرى من عداوة العالم المنكوس(٢) لأمير المؤمنين عليه السلام ما يريبه ويكاد أن يشك في منزلته عند الله جل وعلا وهو معنى هذه الآية : ﴿ وَلَوْلاَ أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرَكَنُ ۗ إَلَيْهِمْ (٣) شَيئاً قَليلاً ﴾ أراد بذلك لولا ما يأتيه من العلوم المكنونة واللطائف في أمير المؤمنين عليه السلام ورفيع الدرجات، وسمو المنزلة، في كل لحظة ولمحة، ويكاشف في ذلك مكاشفة ، ويخاطُّب مخاطبة ، وهو التثبيت ، لكاد من كثرة أهل الخلاف والقساد ، أن يصير في شك من أمره ، فلحقه التهديد من الله عز وجل والوعيد ، وهذا جارٍ في كل الناس من أهل الصدق والمعرفة ، ولولا تثبيت الله رسله لارتدوا على أعقابهم خائفين غير خاسرين ، ثم قال : ﴿ وَرِزْقُ رَبُّكَ ١٠٠ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴾ يعني ما أمره الله أن يقيم له أمير المؤمنين عليه السلام من علم الباطن فهو الرزق الذي يخرج إلى هذا العالم من هذا العلم وهو خير وأبقى ، لأن أهل الدنيا تضمحل عنهم دنياهم ويردون إلى أشد العذاب ، وبئس المصير . وقال عليه السلام في قول الله عز

<sup>(</sup>۱) سورة ۲۰<del>۱</del>

<sup>(</sup>٢) العالم المنكوس: ترد صورة النفس إلى العالم المنكوس عندما تسلب صورتها الصالحة وتتصور بالصورة الظلمانية نتيجة لأعمالها الطالحة السيئة. ويعني بالعالم المنكوس الذي يحوى سائر الصور المذمومة من الحيوان والنبات والمعادن.

<sup>(</sup>۳) سورة <u>۱۷</u>

<sup>(3)</sup> mecs 171

وقال عليه السلام في قول الله عز وجل: ﴿ هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِي وَذِكْرُ (١) مَنْ مَعِي وَذِكْرُ (١) مَنْ قَبلي ﴾ أراد بذلك أن الذكر الذي معي هو الذكر الذي كان يدعو إليه من كان قبلي وهو العلم الذي قام به أمير المؤمنين صلوات الله عليه الذي إليه الدعوة في كل عصر وزمان ﴿ بَلْ أَكْثُرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ (١٠) الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴾ أراد بذلك أصحاب العَقَبَة (١١) لأنهم أعرضوا عن الحق وعن الاقرار به وهو الإمام صلوات الله عليه عنده

<sup>(1)</sup> سورة <del>٢٠</del>

<sup>.</sup> (۲) عتیق

<sup>(</sup>۳) وزفر

<sup>(</sup>٤) ونعثل

<sup>(</sup>٥) لعنهم

<sup>(</sup>٦) الله

<sup>(</sup>۷) سورة <del>۲۰</del>

 <sup>(^)</sup> أي الذين أقروا بولاية الإمام علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) والأثمة من ولده المنصوص عليهم .

<sup>(</sup>P) mecة <u>Y1</u>

<sup>(</sup>١١) أصحاب العقبة : أهل الأمكنة الواقعة بين منى ومكة .

علم ما يحتاج الناس إليه من جميع البلايا والمنايا والوصايا ، والأسباب والأقسام والآجال ، مما علمه الرسول عن علم الله عز وجل فيعلم من ذلك ما علمه الله ، كما قال الله سبحانه لنبيه محمد على : ﴿ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعاً مِنَ آلرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي (١) مَا يُفْعَلُ بِي وَلاَ بِكُمْ إِنْ اَتَّبِعُ الله مَا يُوحى إلِي ﴾ وفي موضع آخر ﴿ قُلْ لاَ أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللهِ وَلاَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ (١) وَلاَ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ ﴾ وهذا قول نوع عليه عند ، وكل هذا دليل على أن الأئمة والرسل لا يعلمون إلا ما أعلمهم الله بوحيه وتأييده ونوره وتثبته عن الله جل ذكه .

ومعنى قوله ذِكْرُكُمْ أراد به عارفاً بمؤمنكم وكافركم أفلا تعقلون عنه أمره ونهيه ، وتعرفون له مكانه . وقال عليه السلام في قول الله عز وجل : ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبورِ (٣) مِنْ بَعْدِ آلذَّكْرِ أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي آلصّالِحُونَ ﴾ فالزبور هو الإمام صلوات الله عليه ، والأرض فهي مثل الحجة عليه السلام ، والعباد الصالحون ، فهو الدعاة إلى الله تعالى بملكهم وأموالهم ، معنى أهل الأمصار ، ويملكهم الحكومة عليهم في الرجعة ، وهي رجوع الحق إلى أهله بعد غلبة الظلمة واستتار الحجج والأثمة (١).

وقال عليه السلام وفي قوله جل وعلا : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ في آللهِ بِغَيْرِ عِلْمِ (٥٠ وَيَتَّبِعُ كُلُّ شَيْطَانِ مَريدٍ . كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلاَّه فَانَّهُ يُضِلَّهُ وَيَهْديه إلى عَذَابِ السَّعيرِ ﴾ والمراد بُذلك ٢٥٤، ٢٥٤ (١٠ ٢٤ عَذَابِ السَّعيرِ ﴾ والمراد بُذلك ٢٥٤، ٣٤٠ (١٠ ٢٤ عَرَابِ السَّعيرِ ﴾ والمراد بُذلك ٢٥٤، ٣٤٠ (١٠) الله كان يجادل في

<sup>(</sup>۱) سورة <del>۲۹</del>

<sup>(</sup>۲) سورة <del>۲</del>

<sup>(</sup>۳) سورة ۲۱<del>)</del>

<sup>(</sup>٤) يذكر التاريخ الأسماعيلي بأن الحجج والأثمة قد دخلوا في كنف التقية منذ أن اغتصب حق الأثمة في تولي السلطة الزمنية ، وسيعود هذا الحق إلى أهله بعد القضاء على المغتصبين ،ولكن علم العرفان الإسماعيلي يذهب غير هذا المذهب فيجعل لنظام الستر والتقية قوانين فلكية وتحركات كوكبية ومطابقات ابداعية وانبعاثية .

<sup>(0)</sup> mere 3-3

<sup>(</sup>۲) عتیق

<sup>(</sup>٧) لعنه الله

<sup>(</sup>۱) عمر

<sup>(</sup>٢) لعنه الله

<sup>(</sup>٣) ) عتيق

<sup>(</sup>٤) عتيق

<sup>(°)</sup> سورة <del>۲۲</del>

<sup>(</sup>٦) لعنه الله

<sup>(</sup>٧) الجُحْفة : بقية الماء في جوانب الحوض : يوم الجحفة أي يوم غديرخم .

<sup>(</sup>٨) النبي (ﷺ)

<sup>(</sup>٩) عتيق

<sup>(</sup>١٠) لعنه الله

<sup>(</sup>۱۱) عتيق

<sup>(</sup>۱۲) أبو بكر

ذلك اليوم سبعين ألف قتلة ، ويحرق مثلها(۱) وبيان هذا أن معنى القتل الذي يقتل هذا الظالم ، أنه يظهر للعالمين ظلمه وعداوته وأنه قد خسر إسلامه بمخالفته الرسول من بعده ، فذلك القتل في الباطن ، ومعنى سبعين ألف قتلة ، أن السبعين الخيرة من الأبواب والحجج والأيادي(۱) من المؤمنين يظهرون مع القائم عند ظهوره بالسيف صلوات الله عليه كها قال الله عز وجل : ﴿ وَاَخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً (۱) لميقاتنا ﴾ وهم هؤلاء السبعون يكونون مع كل ناطق إذا ظهر وأكمل الله مقامه ، فيظهرون مع القائم صلوات الله عليه عند ظهوره بالسيف ، فيتبع كل واحد من السبعين ألف وأكثر(۱) ولكن إلى السبعين ينسبون كلهم ، ويظهر خسران هذا الظالم وخروجه من جملة المؤمنين بمعصية رسول الله رب العالمين وظلمه لأمير المؤمنين ، فيجتمع عليه سبعون ألف كلمة شهادة تميت مقامه ، ويظهر نفاقه ، ويحرق أيضاً فيجتمع عليه سبعون ألف كلمة شهادة تميت مقامه ، ويظهر نفاقه ، ويحرق أيضاً مثلها كلهم يذكر باستحقاقه للنار بظاهر القول ، ويبين ما استحق ذلك ، وفي الباطن يذكر عيوبه ويعدد ذنوبه سبعون ألف لسان من أهل الصدق والإيمان ، وهم خيرة القائم وأنصاره عليه السلام ، فهذا بيان معنى هذه الإشارة .

وقوله الله عز وجل: ﴿ لَهُ فِي الدُّنْيَا حَزْيُ ﴾ أراد بذلك ما يمسخ فيه من اختلاف الصور والهياكل لعنه الله ، وبيان هذا المسخ هو خروجه من طبقة إلى طبقة ، وذلك أنه يعد من المسلمين ومن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله فخرج من تلك الطبقة إلى طبقة الجهال ، ويخرجونه من حدود العلم إلى طبقة

 <sup>(</sup>١) وهذا يعني يرد إلى عالم المنكوسات سبعين ألف مرة ، وفي الصعود يحتاج إلى مثلها . يقابلهم
 حدود القائم .

<sup>(</sup>٢) الأيادي : مرتبة الأيادي تقابل داعي الدعاة في نظام الدعوة في العصر الفاطمي ولم نلاحظ خلال تنقيباتنا الطويلة بأن هذه المرتبة أي « يد » قد أطلقت على شخصية من الشخصيات الإساعيلية العلمية ، ومن المعقول أنها استعملت لفترة في دور الستر الأول . ولربحا كان هناك من يعرف بهذه المرتبة السرية جداً ، ولكن النصوص الفاطمية وخاصة النصوص العرفانية في ذلك العصر لم تأت على أي ذكر لصاحب هذه المرتبة .

<sup>(</sup>۳) سورة <mark>۷</mark>

<sup>(</sup>٤) في الأصل وأكبر

الكفار ، ويخرجونه من حدود الطاعة والإيمان إلى طبقة المشركين لأنه أشرك بأمر الله باختيار نفسه ، ورأى شيطانه الذي أغواه وغوى معه ، فهذا معنى الإشارة إلى المسخ وهو التغيير من الحالة المحمودة إلى هذه الحالات المذمومة وتقدم شيء من الشرح في هذا .

وقال الحكيم عليه السلام في قول الله عز وجل : ﴿ [ و ] إِنْ اَدْرَى أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ (١) أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَداً ﴾ أراد به قيام القائم صلوات الله عليه بالسيف ﴿ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ (١) وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴾ هذه الآية فيمن خالف أمير المؤمنين صلوات الله عليه ، ومن غدر به وما كانوا اجتمعوا عليه من العداوة له ولمن أقامه مقامه من الله (٣) .

تم ما خرج الينا من خزانة الفضل من التأويل والحمد لله حق حمده

<sup>(</sup>١) سور ٧٣ وضع المؤلف في مطلع الآية [ و ] بدلاً من [ قُلْ ]

<sup>(</sup>٣) يقصد الإمام على بن أبي طالب عليه السلام .

## الرسالة الرابعة

## بسم الله الرحمن الرحيم

حدثنا أبو الحسن عن أحمد بن محمد عن حمل بن صباح عن زرارة عن أبي جعفر قال : أول ما خلق الله حروف المعجم ، وزادني فيها معرفة معاوية بن حكيم بمثل إسناده فيها واستعمل الفكر والنظر فيها محمد بن علي بن الحسين عن بعض من أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام وعلى آله الغر الكرام قال : أول ما خلق الله حروف المعجم . إن الله تبارك وتعالى واحد أحد فرد صمد أول حمدي ديمومي ، لا ظل يمسكه وهو يمسك السهاء بأظلتها عارف بالمجهول ، معروف بمحمد كل جاهل بأنه واحد فرد ، أي لا خلق فيه ولا هو في خلقه محسوس ولا ملموس ، ولا تدركه الأبصار وهو اللطيف الخبير علا فقدر ، دنا فعبد وعصى فغفر وأطيع فشكر ما لا يظله سهاء وإنه لحامل الأشياء بقدرته وديموميته ، الأولى فلا ينسى ولا يلهو ولا يغلط ولا يمل ولا يلهو ولا يغلط ألله على ولا يلعب ، الأزلى فلا إرادته فضل ، وفضله جزاء ، وأمره واقع نافذ ، والصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ (۱) وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كَفُواً أَحَدٌ ﴾ ملك قبل الإنشاء وملك بعد إنشائه الكون ، ولا له حد ولا كيف ﴿ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ ﴾ (۱).

حدثنا بعض أصحاب أبي عبدالله الحسن عن أبي عبدالله قال : إن الله لم يخلق إسها ً إلا جعل له معنى ، ولم يجعل له معنى إلا جعل له شبحاً ، ولم يجعل له

 <sup>(</sup>١) سورة <u>١١٢</u> في أصل الآية ﴿ ٱلصَّمَدُ ﴾ .

<sup>(</sup>۲) سورة <u>۵</u>

شبحاً إلا جعل له حداً ، ولم يجعل له حداً إلا وقد جعل قُطْراً (١) ، ولم يجعل له قطراً إلا جعل له فصلاً ، ولم يجعل له فصلاً إلا جعل له وصلاً ، فلا يعرف المفصول إلا بالموصول ، ولما كلم الناس بالموصول(٢) عقلوه ، قلت : وكيف ذلك ؟ قال : أو ما تعلم أن الكلام العربي على ثمانية وعشرين حرفاً ٣) وأربعة أخر ، فالأربعة الأخر توجد في حرف واحد مخلص ، قلت : وما ذلك ؟ قال : فقطع الحروف ثمانية وعشرون حرفاً عِبارة بين الخلائق معرفة لما أنكروا ، فلو قيل إن أحداً ألف ما فهم بها شيء ، فإذا ألفت وجمعت وحدت ونسبت باجتاع المعرفة، قال الله: ﴿ فَاعْلُمُوا [ انه ] لاَ إِلهَ (\*) إلاَّ هُوَ ﴾ ألا ترى بأن الإسم عم الهجاء غير التفصيل ، أو ما تعلم أن الكلام نسخة الكتاب ، وأن الكتاب لا يكون إلا بالهجاء ، وأن الهجاء لا يجوز بغير الأحرف ، إما بالسريانية وإما بغيرها ؟ قال : قلت ولِمَ ذلك ؟ قال : لأن السريانية تثبت على عهد إبراهيم صلوات الله عليه عبرانياً وسريانياً وأعجمياً وعربياً ، وكانت دعائم ، فزادت في الكلام الصغير والزجر والنقر والهتف ، فمن عرف تفصيلها وتوصيلها ، فإن الكلام بها يعرف ، وبها عرف منطق الطير ، ومنطق البهائم ، ونطق كل ذي نطق أربع ، أُولَيْسَ تعلم أنك تصفر للطيور ، فتنقر بالبهائم ، فتزدجر ، ولولا أنك قد أفهمتها شيئاً لم تزدجر ، فقد أفهمتها ما لم تفهمه أنت بالزجر والهتف والنقر والصفير والنبح ، قال : والهتف مما خرج حتى تبلبلت ألسن الناس من الثمانية والعشرين حرفاً ، فكل ما يفتح به الفم فهو من الزجر ، وما يلزم به الفم فهو من الصفير ، وما(٥) رددته إلى اللهاة (٦) فهو من النقر(٧) ، وما يفتح به قال فها خرج من الخلق فهو من الهتف ، فافهم علمك الله الخير وجعلك من أهله .

<sup>(</sup>١) قُطْراً : ج أَقْطار : الأقليم ، الناحية ، الجانب في الدائرة قطعة مستقيم تمر من المركز وتنتهي إلى الدائرة في طرفيها . أقطارُ الدنيا : جهاتها الأربع .

<sup>(</sup>٢) الموصول : إِنُّصَلَ بالشيء : التأم به .

<sup>(</sup>٣) الحروف الأبجدية « ا ب ت ، الخ . . . . » .

 <sup>(</sup>٤) سورة 11 وضع المؤلف [ انه ] بدلاً من نص الآية ﴿ فَاعْلَمُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ آللهِ وَإَنْ لاَ إِلَه ﴾ .
 (٥) في الأصل ولما .

<sup>(</sup>٦) اللهاة : جِ لَهُوَاتِ وَلَهُياتِ ولمِّي : اللحمة المشرفة على الحلقِ في أقصى سقف الفم.

 <sup>(</sup>٧) النقر : أَنْقَرَ الرجُلُ : ضرب بطرف لسانه مخرج النون وصوّت .

## الرسالة الخامسة

## بسم الله الرحمن الرحيم

مسائل بيناها وفصلناها وشرحناها وفيها شفاء للنفوس ، وحياة للقلوب ، وأنس للروح ، يتذكر بها أهل الذكر ، وينتفع بها أهل العقل ، ويستريح إلى معرفتها أهل الأدب كها قال سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله: « تأدبوا بآداب الله خير الأداب » وأبلغ المواعظ كتاب الله جل وعلا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد منه ينزل وإليه يعود ونحن بالله واثقون وإليه مسلمون ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

سألت أرشدك الله أمرك ، وبلغك غاية أملك ، عن معنى قول الله عز وجل : ﴿ جَعَلَ آللهُ الْكَعْبَةَ (١) الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَاماً لِلنَّاسِ ﴾ قال الحكيم عليه السلام : الكعبة هي التي كاع (٢) عن معرفتها جميع أهل الخلاف وحادوا عن ولايتها والإقرار بها وعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ، ولا يغني عنهم من الله شيئاً ألا ترى إلى قول البار الزكي حيث يقول ﴿ يَا أَبْتَ لِمَ تَعْبُدُ (٢) مَا لاَ يَسْمَعُ وَلاَ يُبْصِرُ وَلاَ يُعْني عنك شيئاً يَا أَبْت إنِي قَد جَاءَني من الْعِلْم مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتِبعِني أَهْدِكَ صِراطاً سَوِياً ﴾ فعيره بعبادة الحجارة في الظاهر ، وفي الباطن الأوثان التي عبدت من دون سويًا ﴾

<sup>(</sup>۱) سورة <del>٥</del>

<sup>(</sup>٢) كاع : الكاعّ : الضعيف الجبان . أَكُعَّ فلاناً : خوَّفه وجبنه .

<sup>(</sup>m) mecs 19 - 13 - 13

الله جل وعلا وهي : ٢٨ س٨ ٢٥ ١٠ ٢ ٢٨ ٢٨ ٢٨ ٢٨ ٢٨ ٢٠ النها الأوثان في هذه الأمة اتبعوا من غير أحكام الله وأمر رسوله على ، وقوله : ﴿ آتَبعني أهدِكَ صِراطاً سوياً ﴾ قال : الصراط السوي أمير المؤمنين عليه السلام ، ألا ترى قول الله عز وجل : ﴿ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصَّراطِ (٣) آلسَّوي ﴾ الذي لا عوج له ، ولا شك في استقامته ، فأبي اللعين الملحد ﴿ أَرَاغِبُ أَنْتَ ٢٠ عَنْ الهتي يَا إِبْراهِيمُ لَيْنْ لَمْ تَنْتَهِ لِأَرْجُمنَكَ وَآهْجُرُني مَلِياً ﴿ قال الخليل لأبيه سلامُ عَلَيْكُ سَاستغفرُ لكَ ربي إنَّهُ كان بي حفيا ١٠ ﴿ فَلَيا ناجي صلوات الله عليه بذلك ربه وقال له إني لقيته وعرضت عليه السمع والطاعة لك ، وقلت له لا تعبد صنا ، فأبي وأنا بريء منه ، وكذلك قال الله موعِدة وعَدَها إيَّاهُ فَلَمَّا تَبيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُو اللهِ تَبَرَأَ مِنْهُ ﴾ ومثال هذه القصة من أبراهيم صلى الله عليه في هذه الأم قصة محمد بن أبي بكر (٣) ر. ض ، فإنه كان يعظ أبراهيم صلى الله عليه في هذه الأم قصة محمد بن أبي بكر (٣) ر. ض ، فإنه كان يعظ أبه ، ويأمره باتباع على أمير المؤمنين صلوات الله عليه ويقول له إنه الوصي وباب النجاة وصاحب الحق ومترجم القرآن ومبلغ التأويل ، والثاني (٨) صار ينهاه عن اتباع أمير المؤمنين النجاء ابنه محمد ويصده بظلمه وكبره وطغيانه وسحره ووسواسه عن اتباع أمير المؤمنين اتباع ابنه محمد ويصده بظلمه وكبره وطغيانه وسحره ووسواسه عن اتباع أمير المؤمنين اتباع ابنه عمد ويصده بنا الله عليه ويقول له إنه المؤمنين اتباع أمير المؤمنين المنات الله عليه ويقول له إنه المؤمنين اتباع أمير المؤمنين المنات الله عمد ويصده بنا المنات عليه ويقول له إنه المؤمنين اتباع أمير المؤمنين الله عن اتباع أمير المؤمنين الله عليه ويقول الله المؤمنين المؤمني المؤمنين المؤمنين المؤمنين المؤمنين المؤمنين المؤمنين المؤمنين المؤمنين

<sup>(</sup>١) الثلاثة

<sup>(</sup>٢) الملاعين

<sup>(</sup>۳) سورة <u>۲۰</u>

<sup>(3)</sup> سورة <u>19</u>

<sup>(</sup>٥) بالغ في اكرامه وإظهار الفرح به

<sup>(1)</sup> mecs <del>112</del>

<sup>(</sup>٧) محمد بن أبي بكر: أمه أسهاء بنت عُميس الخنعمية ، ومنها عقب جعفر بن أبي طالب ، وخلف عليها حين استشهد عبدالله وعونا ومحمداً ، فقتل عون ومحمد ابنا جعفر بالطف مع الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب . وتزوجها بعده أبو بكر فخلف منها محمداً ، ثم تزوجها علي بن أبي طالب فأولدها أولاداً در جوا ولا عقب له منها ، وكان محمد بن أبي بكر من الذين ثاروا على عثمان سنة ٣٥ هـ.

<sup>(</sup>٨) الثاني : يعني عمر بن الخطاب الخليفة الثاني بعد النبي .

صلوات عليه عليه والإعتراف بمقامه ، فيقول له محمد بن أبي بكر كما قال الله تعالى في قصة ابراهيم عليه السلام ﴿ يَا أَبُتِ لاَ تَعْبُدِ ١١٠ الشَّيْطُ ان إنَّ الشَّيْطَ ان كَانَ لِلرَّحْمنِ عَصِيّاً ﴾ فالشيطان ٣٣٤ (١) ، فقال محمد بن أبي بكر لأبيه : يا أبت لا تتبع ٣ ٨ < ٣ ٢ ٨على قوله ، فإن ذلك معصية لله ولرسوله وقد أشار إليه رسول الله ﷺ فلم يشر به إلاَّ بأمر الله ، فلما لم يطعه وأطاع شيطانة تبرأ منه عند أمير المؤمنين بحقيقة الحقائق ، ومعالم الدين واستخلصه لنفسه فكان حجمة من حجمج أمير المؤمنين(،) لما حمد رغبته ويقينه وإخلاصه ، فلم استبان السبيل ، وعلم الـدليل ، رأى مقام أبيه ومحله ، مثل محل الكلب والخنزير اللذين لا يشبه بهما إلاَّ كل من خرج من جملة أهل الحق وصار في جملة أهل الباطل ، فالناس مثل أهل الحق الذين عرفوا الرشد فأحبوه واتبعوه ، وعرفوا الغي فكرهوه واجتنبوه ، فلهم الفضل بالمعرف التي ميزوا بها الحق من الباطل ، وميزوا الخبيث من الطيب ، فلما اهتـدوا زادهــم الله هدى وآتاهم تقواهم ، وأهل الباطل أمثال الكلاب والخنازير التي لا تميز بين الحق والباطل ، ولا الخبيث من الطيب ، ولا تهتدي قصداً ولا تتبع رشداً ، طعامها الخبث ، وأفعالها المساوىء ، فمن ارتد من الحق إلى الباطل ، فقد انقلب خاسراً لأنه ارتد على عقبيه فخرج في المثل من جملة الناس إلى جملة الكلاب والخنازير ، فهذا المعنى في المسوخية على ما تقدم الشرح أيضاً ، والتعذيب الذي يقال في حالة المسخ ، هو حرمًان هذا الخاسر المرتد ومن اتبعه أشبهه إنهم يحرمون فوائد الهداية والعلم ، ودلائــل الرشـــد وبــركات النصر ، والــذكرى كيما قال الله جل وعـــلا : ﴿ تَبْصِــِرَةً وَذِكْرى(٥) لِكُلِّ عَبْدٍ مُنيبٍ ﴾ والقلب المنيب الذي أناب إلى الله باتباع الحق وصاحبه الذي أقامه الرسول عن أمر ربه بتهام ومره وتـأويل كتـابه ، فذلك أمير المؤمنين وصي

<sup>(1)</sup> سورة 19 <u>19</u>

<sup>(</sup>۲) عمر

<sup>(</sup>٣) الشيطان

 <sup>(</sup>٤) يذهب الإسماعيلية إلى أن محمد بن أبي بكر كان حجة من جملة حجج الإمام على بن أبي ،
 فهم يضفون عليه صفة القدسية ويغلفونه بهالة من التبجيل والتعظيم .

<sup>(</sup>٥) سورة <del>١٥</del>

رسول الله صلى الله عليهما .

نرجع إلى التفسير الأول في الحج ، ونسأل الله أن يقبل حجنا ، ويشكر سعينا ، ويبلغنا إلى غاية أملنا ، ويجعل لنا قبلة نتوجه إليه بها وحياة يحيي الناس بها على أيدينا ، ويجعلنا بركة حيثها حللنا إنه سميع قريب ، أما الكعبة فهي مثل الحجة عليه السلام وهي السفينة في عصر نوح عليه السلام ، ألا ترى إلى قول الله جل وعلا : ﴿ قُلْنَا آحِملُ فيها (١) مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ آثْنَيْنِ ﴾ فهي المندوب إليها وفي كل عصر وزمان التي من ركب فيها أمن ونجا ومن عرفها فاز واهتدى ، وهي حواء في عصر آدم الأول عليه السلام التي حوت (٢) الأشياء من الخفيات المكنونة والعلوم المصونة ، ولا يعلم علم الحقيقة إلا من عندها ، وهي مثل شعيب عليه السلام في عصر موسى عليه السلام الذي انشعبت الأشياء من عنده ، ومن عنده معرفة العصا التي لجأ إليها موسى عليه السلام .

وبالحجة تتصل إلى العين العظيمة وهي الإمام عليه السلام ، وهي مريم الكبرى علينا سلامه (٣) التي رأمت (١) الأشياء وصنعتها ، وبانت بها فخلقتها . وبيان هذا أنها فتحت أبواب العلم بعد تغلقها وكملت بها صفة الإيمان والمؤمن ، وانفردت

<sup>(</sup>۱) سورة <u>۱۱</u>

<sup>(</sup>٢) حواء : حديث العرفان الإسهاعيلي عن بدء الخليقة وآدم الجزئي وحواء ذو شجون و يحتاج إلى أسفار وأسفار ، فهم يعتبرون آدم الأول أبو البشر من حيث إنه قد علمهم أمر معاشهم وأمر معادهم ، فهو سبب حياتهم في الدنيا والآخرة . ويذهبون إلى أن القول بأن الصانع خلق أولاً إنساناً واحداً ، وخلق منه الخلق على التناسل ، فقد جعل منزلة الصانع منزلة بعض الرعاة ، إذ يعمد إلى شراء شاة ، فإذا أتى عليها سنون كثيرة حصل عنده منها أشخاص كثيرة من ذلك النوع ، وبذلك نكون قد خدشنا قدرة الصانع ، الذي له قدرة على ابداع خلق كثير دفعة واحدة . وآدم الأول هو الجثة كثير دفعة واحدة . وآدم الأول هو الجثة الإبداعية ، أو الصورة الأرضية للإنسان الملكوتي وهو مؤسس الإمامة كدين سرمدي للإنسانية قبل بداية أول دور من الكشف وهو أول إمام ، أما آدم الجزئي فهو أول نبي في دور الستر الذي يبتدىء بدورنا الذي نعيش فيه وحجته حواء .

<sup>(</sup>٣) يعتبر علم الحقيقة الإسهاعيلي بفروعه مريم بنت عمران حجة من حجج إمام عصرها .

<sup>(</sup>٤) رأمت : رَأَمَ رَأَماً الشيء : أصلحه . أصلحت .

بهداية من اتبعها إلى صاحب الحق ، وهو عيسى عليه السلام ، فأشارت إليه قبل أن يشير إليه أحد غيرها فردت الناس بأمر الله إلى شريعة جديدة من دين الله تعالى ناطق أمره ومقامه جديد من عند الله ، فذلك الخلق الجديد في الباطن ، وهي فاطمة الكبرى في عصر آدم السادس وهو محمد صلى الله عليه ، وهي الفاء العظيمة ، وحجابه الذي يقيم للناس الذين أنسوا بمعرفته واستأنسوا بروحه ، فمن نفخ فيه من روحه نفخة عاد جديداً طرياً لم يتغير ، دليل قولك قول الله جل ذكره: ﴿ فَأَنْفُخُ الله فيه فَيكُونُ الله عَلَيه الله عليه ، ومثالها في أمة محمد صلى الله عليه أن حجة محمد وهو صاحب التأويل على صلوات الله عليه ينفخ الروح في الأجسام ، ومعناه في الباطن أنه يلقي العلم الباطن على العلم الظاهر ، فيثبت بذلك الدين القيم ، ويكمل بإذن الله ويحيي بذلك العلم الموات (٣) بالجهل ، والروح مثل العلم ، والعمل مثل الجسم (٣) وكل جسم لا روح فيه فهو ميت ، وكل عمل لا علم معه هو جسد لا روح فيه ، فالجاهل ميت حتى يحييه صاحب الحق (١) بعلم الحق .

وفي ذلك قول الله ﴿ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْياءٍ (\*) وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾ يخاطب بهذا أهل الحياة الظاهرة أنهم أموات ، موتة الجهل ، ولا يشعرون أنهم أموات بل هم عنه أنفسهم أحياء بحياتهم الظاهرة (١) ؛ والطائر هو الذي استطار قلبه إلى معرفة بارئه جل وعز ، والنفخ هو ما يصل إلى المؤمن من علم الله الخفي المستور (٧) ، والحجة في

<sup>(</sup>۱) سورة <del>۳</del>

 <sup>(</sup>٢) العلم الموات: يقصد العلم الباطن فإنه يكون ميتاً إذا جهل الإنسان صاحبه أو حدوده
 المكلفين بإيصال التأييد إلى المؤيدين اللامع من العالم الروحاني ، فيفتح للمؤيد من كلامه
 تأييداً ، فيصير المفتوح له ناموساً أصلياً .

 <sup>(</sup>٣) يعني العبادة العلمية الباطنية العرفانية مثلها مثل الروح ، والعبادة العملية الظاهرة كالصوم والصلاة مثلها مثل الجسم .

<sup>(</sup>٤) يريد الإمام صاحب التأويل الباطن وعلم الحقيقة العرفاني .

<sup>(0)</sup> سورة <u>17</u>

<sup>(</sup>٦) أي لتمسكهم بالظاهر فقط.

<sup>(</sup>V) يقصد من علم التأويل الباطن .

عصرنا سيدنا وشيخنا وسيد كل مؤمن ومؤمنة ، الإشارة في هذاكانت في عصر الإمام محمد بن أحمد (١) علينا سلامه ، لأنه في أول أمره ستر نفسه للتقية من المنافقين ، وجعل نفسه في مقام الحجة يشير إلى الإمام (١) وهو يشير إلى نفسه ، ولم يكن يعلم ذلك إلا القليل من خواص دعاته (١) .

وقول الله عز وجل: ﴿ قَياماً (\*) لِلنَّاسِ ﴾ يعني للكعبة ، التي جعلها (\*) قياماً للناس ، فمعنى هذا أنه جعل الحجة إماماً قائماً بالشريعة (٢) يشير إلى الناطق صلوات الله عليه . وقال ﴿ ٱلْبَيْتَ ٱلْحُرامِ ﴾ يعني الصامت (٧) ، فإن الناطق يكون إماماً ناطقاً (٨) .

وقال ﴿ مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً ﴾ يعني من اتصل بالإمام صاحب الباطن كان عند ظهور الناطق آمناً من سيفه ونقمته ، لأن الإمام الصامت بيت البيوت ونهاية التعريف ، ومن دخله كان آمناً ، ومن شمله عهده ، وضمه عقده ، فقد أمن من الفتئة ، وهو أمير المؤمنين وحجابه وحجته عليه السلام . فمن ألقى إليه شيئاً من هذا العلم فقد أنعم به عليه وأمن واتصل بحبل الله وحبل أئمة دينه ولم ينفصل عنهم ، ومعنى الإمام الصامت أنه صاحب الباطن ، لا ينطق بشريعة ظاهرة ، إنما هو إمام الشريعة الناطق قبله ، وهو غير ناطق بشريعة فسمي باسم الصامت تمييزاً له من الناطق بالشريعة ، لأن الصمت غير النطق ، ومعنى الفاء العظيمة التي تقدم ذكرها الناطق بالشريعة ، لأن الصمت غير النطق ، ومعنى الفاء العظيمة التي تقدم ذكرها

<sup>(</sup>١) يريد الإمام المستور ( محمد التقي ) ٢٢٥ هجرية .

<sup>(</sup>٢) المعروفُ بأن الأثمة الإسهاعيلية المستورين كانوا يسمون حدودهم الأربعة الحُـرْم بنفس الأسهاء التي يطلقونها على أنفسهم خشية الأضداد .

<sup>(</sup>٣) أي حدوده الأربعة الحَرْم فقط.

<sup>(3)</sup> me (3 <del>0</del> <del>9</del>

<sup>(</sup>٥) في الأصل جلها.

<sup>(</sup>٦) أي قائماً بالظاهر .

<sup>(</sup>٧) يريد النبي قبل أن يبلغ الرسالة ويأتيه الوحي، وكذلك الإمام فهو صامت لأنه لا ينطق بالظاهر.

<sup>(</sup>٨) باعتقادي أنه رمز هنا إلى ظهور الإمام المهدي المنتظر القائم ، أي قائم القيامة الكبرى ، لأن الإسهاعيلية يعتقدون بأن إمامهم الصامت هو الذي يشار اليه من قبل حدوده ودعاته بأنه سيكون الناطق السابع صاحب السيف الذي سيظهر ليملأ الأرض عدلاً .

مع ذكر فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وعليها . لأن الفاء القائم بحق الله بعدما يأمره وهو صاحب الفاء في اللفظ تقول يأمرني الله فأفعل كذلك لما قال فانفخ فيه ، فهذه إشارة في معاني اللفظ إلا أنه لا يعظم عند الله ولا يطاع ويتبع في دين الله إلا من أقامه الله فقام (١) ، وائتمره فأطاع ، وبعثه فدعا إليه ، فهذا الفاء وآيته في ذكر المؤتمر لمن يأمره ، وفي هذا دليل شاهد على أنه لا يكون للعباد في دين الله اختيار ، ولا أمر دون أن يأمره الله ، من يختاره فيطاع بإذنه كها قال الله جل وعز ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ (١) إلا ليطاع وأقامه .

فقام أبو ذر في عصرنا هذا هو الحجة عليه السلام الذي ذرأ (٣) العالم وبرأهم وخلقهم الخلق الجديد بدعوة الحق الباطن ، ألا ترى إلى قول الله جل وعز : ﴿ أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ٤٠) وَهُو اللَّطيفُ الْخَبِيرُ ﴾ يعني أنه عز وجل يعلم من خلق عباده الخلق الجديد في دعوة الحق بإذنه وقال ﴿ قُلْ هُو اللَّذِي ذَرَأَكُمْ في الأرْض (٥) وَالَيهِ تُحْشَرُونَ ﴾ يعني بالأرض دعوة الحق ، ويعني بها أيضاً الحجة صاحب الدعوة فقال هو ذرأكم في دعوة الحق الباطن على يد الحجة ﴿ وإليه تَحْشَرُونَ ﴾ إلى الله عز وجل يوم الحشر ، وإليه ترجعون بدعوتكم وأخذ دينكم وإيمانكم ؛ والأرض الراضية بالله الراضية لأعمال خلقه يسمى بها الحجة حجة الله جل وعلا ، والحجة الذي ذرأ العالم وخلقهم الخلق الجديد فيخلقه لهم تمت خلقة الذين وكملت ، وهو أيضاً عليم بهم لطيف خبير بأعمالهم وإليه يرجعون بدينهم وعنه يسألون وفي هذا بيان لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد .

سَالَتَ عَن قُولَ الله عَز وَجَل : ﴿ وَأَذَانُ مِنَ آللهِ (١) وَرَسُولِهِ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ

<sup>(</sup>١) أي من نص على إمامته ٠

<sup>(</sup>٢) سورة <u>٤</u>

<sup>(</sup>٣) يعني أفادهم بالعلوم الباطنية .

<sup>(</sup>٤) سورة <del>٦٧</del>

<sup>(</sup>a) mece <u>17</u>

<sup>(</sup>٦) سورة <del>٣</del>

الْحَجِّ الْأَكْرَرِ أَنَّ آلله بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ ﴾ الجواب في ذلك الأذان هو الدال على الله عز وجل وهو ناطق متكلم ، شخص يبين للناس يوم الحج الأكبر معرفة الغاية في كل عصر وزمان ، وهو معنى قول الله عز وجل ﴿ يَوْمُ (١) لاَ يُعْني ﴾ يعني باليوم الشخص الذي يظهر فيه الحج الأكبر ، وله معنى آخر في الباطن ، قال الحكيم عليه السلام : اليوم ، هو ظهور الحج الأكبر العين العظيمة ، ومع العين الغاية العظمى غاية الغايات من كل شيء وهو إشارة إلى البارىء جلّ وعلا الذي برأ كل شيء وخلقه بأمره ، وبدأ كل شيء وإلى أمره يعود كل شيء كها قال الله عز وجل : ﴿ كما بَدَأَكُمْ (٢) تَعُودُونَ [و] كَمَا بَدَأَنَا أَوَّل خَلْق نُعيدُهُ ﴾ هو الذي بدأ وهو الذي يعيد سبحانه وتعالى عها يقول الطاعنون عليه ، والملحدون فيه علواً كبيراً .

وإنما يظهر نفسه لأوليائه في سبعين هيكلاً ، وهو معنى قوله جل وعلا : 
﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيهُمُ آللهُ في ظُلَلِ (٣) مِنَ الْغَمَامِ والمَلاَثِكَةُ وَقُضِيَ الأَمْرُ وَالَمَى آللهُ وَوَحِيه وَهُم الرسول والأئمة تتنزل فيهم بركة الله البيوت والهياكل معادن أمر الله ووحيه وهم الرسول والأئمة تتنزل فيهم بركة الله وتأييده حتى يصطفيهم في كل عصر وزمان ليحتج بهم على خلقه ، ويهدوا عباده إليه بأمره ، والسبعون الهيكل ، فمعنى الهيكل الشخص ، ومعنى السبعين الخيرة من الأئمة والحجج والأيادي (٤) والأبواب والدعاة ، الذين هم القوَّام بأمر الله ، ودعاة الحق في الأعصار والأزمنة مع الرسول في عصره ، والإمام في عصره وهو أجل هياكله الذي تقدم به الذكر ، لأنه أجل أسبابه التي يتم بها أمره ونهيه ، ويتم بها تنز لمه ووحيه ، والأذان وهو دلالة على الذي يعرف الناس ميقاتهم وقبلتهم وهو في عصره الإمام المعظم ، وهو غي عصره الإمام المعظم ، وهو عمد مولانا وسيدنا (٥) القائم بالسيف عليه السلام وهو ناطق

<sup>(1)</sup> mecة \$\$ 0 70

 <sup>(</sup>۲) سورة ۲۱ و ۷ اضاف المؤلف [ و ] .

<sup>(</sup>۳) سورة <del>۲۱۰</del>

<sup>(</sup>٤) الأيادي جمع يد وهي مرتبة من مراتب الدعوة في دور الستر الأول .

 <sup>(</sup>٥) يريد الخليفة الفاطمي القائم بأمر الله الذي تسلم الخلافة بعد وفاة أبيه عبيد الله المهدي سنة ٣٢٢
 ٣٢٢ هـ. وتوفى سنة ٣٣٤ هـ.

عصره وزمانه بدعوة الحق ظاهراً القائم بالسيف مع الدعوة ، وهـذه الصفة في الإمام القائم بأمر الله محمد أبي القاسم صلوات الله عليه ، والحجة الأكبر ، وهــو الصامت اليوم ، يعني لم يظهر فينطق بأمر الله ، وهو الناطق السابع (!) ، زمانه خاتم الأزمنة وهو أعظم أسبابه ، العين العظيمة وأجلها قدراً عنده والإشارة إلى العين لأنها غاية كل غاية يشار بها إلى البارىء العظيم القدر الذي لا تدركه صفات الخلق ولا يلحقه دنس ولا تغيير زمان بل هو مزمن الزمان ، ومعنى كل عصر وحقيقة ودهر ، فجلَّ مدهِّر الدهور ، وقاضي مواطن عزم الأمور ، الذي لم يزل في الأزل معروفاً في الدهور ، والأزمان موصوفاً في جميع بيوته ، بائناً من جميع أشكالــه منفــرداً بكـمال بقائه ، موحداً عند من وصفه سبحانه وجل جلاله ولا إله غيره كل من عرف الحجاب فقد ارتدى بالبهاء والكمال وصار إلى غاية الأمال ونهاية الأصل . والله جل وعملا بريء فمن أشرك به غيره ، واتخذ إلها دونه ، وعبد شخصاً لم يقمه ، واتخذ بيتاً لم يرفعه ، لأنه قد جعل الأشياء بينه وبين شرائعه ، وأظهـر حكمـه كما قال الله جل وعلا : ﴿ فِي بُيُوتٍ (٢) أَذِنَ آللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا آسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بالْغُدُو وَٱلاصَال . رَجَالٌ ﴾ فمن زعم أن لله بيوتاً غير هذه البيوت التي بينت الشرائع ، وأظهرت الودائع ، وبانت بالمعجزات ، وعلت بالصفات ، وقال إنه يقع التغيير والزوال كان ممن ألحد في آيات الله جـل وعلا أمره باتباعهم ، فبهداهـم اقتـدى وجعلهم قدوة ، وأمر بالاقتداء بهم ، وطلب الهـداية من عندهـم ، بيان هذا أن البيوت إنما هي النطقاء الذين ينطقون بالتنزيل والشرائع فهم آدم ونوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد وهو أحمد ومحمد المهدي الناطق السابع صلوات الله عليهم أجمعين (٣)، فهم بيوت وحي الله تبارك وتعالى إلى كل واحد منهم في عصره بحكم الله

<sup>(</sup>۱) نلاحظ بأن المؤلف قد اعتبر أمام عصره القائم بأمر الله هو الناطق السابع وبذلك خالف أو بالأحرى شذعن القاعدة الإسهاعيلية ، ولكنه يرمز من طرف خفي بأنه مع كونه الناطق السابع و زمانه خاتم الأزمنة ولكنه ظل صامتاً كغيره من الأئمة ، وباعتقادي أنه كان يدور بخلد المؤلف استنتاجاً بأن عهد القائم الذي حقق الإنتصارات العجيبة والفتوحات الكبيرة دليلاً واضحاً على أن صاحبه هو صاحب القيامة الناطق السابع .

<sup>(</sup>۲) سورة <del>۲۵ - ۲۷</del>

<sup>(</sup>٣) سقطت في الأصل.

وأمره كما قال لمحمد الناطق صلى الله عليه وعلى آله ﴿ نَزَلَ بِهِ الرَّوحُ الْأَمينُ (١) عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ . بِلِسانِ عَرَبي مُبينٍ . وَإِنَّهُ لَفي زُبُرِ الأَوَّلينَ . أَوَلَمْ يكُنْ لَهُمْ آيةً أَنْ يَعْلَمَهُ عَلَماءُ بني اسْرائيلَ ﴾ فيعني أن كتابه ووحيه نزل على قلب محمد صلى الله عليه فها كان في القلب حواه الجسم وستره كها يحوى البيت ويستر ما فيه ، فلا يوصل إلى ما في البيت إلا من بابه ، ولا يوصل إلى ما في قلب الرسول إلا من لسانه بما ينطق به وبما يشير باستاعه إلى وصيه كما قال سيدنا محمد صلى الله عليه « أنا مدينة العلم وعلى بابها(٢)، فمن أراد المدينة، فليأت البياب، فضرب الله البيوت مثالاً لرسوله وأثمة دينيه القُوَّام بأمره (٣) لأنهم مستقر وحيه (١٠) ، ومعادن أمره ونهيه ، وكذلك ضرب رسول الله صلى الله عليه المدينة مشلاً لنفسه ، وبابها مشلاً لوصيه وحمجابه الذي سترفيه باطن علمه ، كما سترالله وحميه في حجبه وهم رسله الذين استقر فيهم وحيه حتى أنطقهم به في بريته (٥) هداية لهم واحتجاباً عليهم ، ثم قال الله عز وجل : ﴿ لِتَكُونَ (١) مِنَ المُنْذِرِينَ ﴾ يعني ليكون واحداً من عدد المرسلين بلسان عربي مبين. ثم قال ﴿ إِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الأُوَّلِيْنَ ﴾ يعنى أن دين الله وترتيب رسوله والأئمة المتمين لأمره(٧) وأسباب سنته وفرضه في دينه علمُ ذلك موجود في زبر الأولين . وإن كان لسانهم غير هذا اللسان العربي المبين ، ولكن أمر الله واحد في كل عصر وزمان ثم قال : ﴿ أُولَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَة أَنْ يَعْلَمَهُ عَلَمَاءُ بني إسرَّاثِيلَ ﴾ يعني ما نطق به محمد صلى الله عليه من أمر دين الله بلسان عربي وهو موجود علمه عند علماء بني اسرائيل وهم لا يعرفون لسان العرب الذي

<sup>(</sup>۱) سورة <del>۱۹۷</del> الی <del>۱۹۸</del>

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي في باب مناقب علي بن أبي طالب جـ ٢ ص ٢٩٩ .

<sup>(</sup>٣) أي الذين يحلون محله ، وينوبون منابه .

<sup>(</sup>٤) سقطت في الأصل.

<sup>(</sup>٥) في الأصل براته .

<sup>(</sup>۲) سورة ۲<del>۲</del>

 <sup>(</sup>٧) الإمام المتم : هو الإمام الذي يتم الرسالة في نهاية الدور الذي يقوم به سبعة من الأئمة ، فهو سابعهم ومتمماً لرسالة الدور .

نطق به محمد صلى الله عليه ، ولا يعرف العرب لسان بني اسرائيل الذين علموا أنه علم دين الله ، فهذا لقوم محمد آية ودلالة أن أمر الله نزل إلى الأنبياء الأولين فأنطقهم به ثم نزل إلى محمد فأنطقه وكل منهم نطق بلسان قومه ، كما قال سبحانه : ﴿ وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاًّ بِلِسانِ(١) قَومِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ﴾ فبهذا المعنى ضرب البيوت مشلاً للرسول والأئمة ، وذكروا باسمها أنهم بيوت لأمر الله ووحيه ينزل من بيت منهم إلى بيت لا يكون إلاَّ في البيوت التي أذن الله أن تُرفع ويذكر فيها اسمه ، فإن قال قائل إن لكل ظاهرمنهم حجاباً باطناً صدقناه، لأنكل واحدمنهم عليه السلام لم يقل إني إله من دون الله جل وعلا ، وإنما كان يأتي أمراً ونهياً ، ويقول جاءني جبراثيل عليه السلام ولم ينتحل(٢) لنفسه إسماً لم يُسمُّ به فيكون قد ألحد في آيات الله ، والله جل وعلا هو الذي رفعهم وجعلهم بيوتأ لحكمته واختارهم لمقاماته وجعلهم وسائط فيما بينه وبين عباده وأمر بالطاعة له منهم ونهاهم عن معصيته منهم لقوله:﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِن آللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذكَر فيها اسمُهُ ﴾ . فالله جل وعلا هو الذي أمر برفعها وتعظيمها في جميع أعصارها ، ودوام بقائها ، وهي البيوت التي بيّنت الشرائع ، وأبانت الودائع ، وأقامت الدلائل ، وعظمت لهم البارىء جل وعلاً (٣) ودعتهم إليه ، وبرئت إليهم من الشرك بالله عز وجل . فمنهم من عرف الله الذي بناهم(٤) فصاروا بيوتاً ، يعني أقامهم بأمره ، وصاروا مستقراً لوحيه ، وبما وصف عنهم ، وجب التسليم اليهم (٥) والقبول منهم ، ألا ترى إلى قوله عز وجل : ﴿ إِنَّ اللهُ آصْطَفَى آدَم وَنُوحاً وَآلَ اِبْراهيمَ وَآلَ عِمْرانَ عَلَى الْعَالَمينَ ذُرِيَّةً بَعْضَها مِنْ بَعْض (٦) وَآللهُ سَميعً

۱) سورة <u>۱۴</u>

<sup>(</sup>٢) ينتَّحَل : أُنتَّحَلَ مَذْهِبَ كَذَا انتسب اليه . القول : إدعاه لنفسه وهو لغيره . أي يدعي .

<sup>(</sup>٣) يريد أن آل بيت رسول الله هم المكلفين بأمر الله تعالى بإرشاد البشر ودعوتهم إلى وجوب عبادة الله وتعظيمه .

<sup>(</sup>٤) بناهم : عمَّرهم ، شيدهم ، يعني هو الذي حد حدودهم ونصبهم بموجب النظام العرفاني السرمدي .

هم بناته وأسسه والأخذ عنهم والإقتداء بهم وتفويضهم بأمور الدين الذين هم بناته وأسسه وعياده .

<sup>(</sup>٦) سورة <del>٣٣</del>

عَليمٌ ﴾ ما أبين هذا الخطاب لمن كانت له قريحة وتوفيق من الله عز وجل ، أنظر أيها السائل بنور الحقيقة ، ودع عنك جهل من حاد عن الحق واعرف ما يخاطب به ، أليس واجباً عليك ، ولازماً أن تعرف معنى الإصْطِفَاءْ(١) ؟ وإنما هو حجاب احتجب به البارىء سبحانه ، فاختاره لقرار وحيه ، ومصادر أمره ونهيه ، وكان صفو الصفو ، ونهاية النهايات ، وهو بيت رفيع القدر ، عظيم المنزلة عند الله عز وجل ، لأن البارىء سأل تعالت(٢) أسهاؤه أن لا يصطفي إلاَّ من ارتضاه ، وبــان معنــاه ، وتمت فروعه ، وعلت أموره ، وأقام لنفسه دلائل علم تدعوا إليه(٣) ، وهذا بيِّن عند أهل النظر والتحصيل ، ولا يجوز لأحد أن يرفع بيتاً ويندب(؛) ويأمر باتباعه ويلزم الناس الإقرار به ، ويأمرهم بالسجود له ، لأنه يقول هذا بيتي وقبلتي واسجدوا لي منه ، مع ما قد سبق له من الصفوة والإصطفاء والإنفصال عن غيره والإتصال به ، فيجوز أن يصل بنفسه من يستحق اسم الخطأ بعد الصواب ، واسم الجحود بعد الإقرار ، ومن قال هذا في بارئه فقد أفحش الفِرْية (٥) ، وأقبح الصفة ، ولوكان أحد بالموصوف بهذه الصفة لا يستحق اسم الجهل والخطأ ، فكيف بارىء الأشياء مبدعها ومخترعها ، والعالم بما يكون منها قبل تكوينها وبعد تكوينها، وعلمه بالأول القبل ، كعلمه بالآخر البعد(١) ، جل وعلا وتقدست أسهاؤه الذين دعوا إليه ودعوا به فيهم إليه يتوسل من يتوسل ويتقرب بيان قوله في الأسماء أنهم الهداة إليه والدلالة عليه من النطقاء والأئمة عليهم السلام. فكل قائم في عصره وهمو اسم الله الذي يُدعى به في ذلك العصر كما قال الله عز وجل : ﴿ وَللهِ الْأَسْمَاءُ (٧) الحُسنني

<sup>(</sup>۱) الأصْطِفاءُ: الاختيار ، الانتقاء . المُصْطفى : المختار . الصفى ج أصفياء ، الصديق المُخلص . يريد اختارهم تعالى من خلاصة البشر ليكونوا حجاباً له يقوموا مقامه . فهم المُغلص . والنموذج الكامل في القول والفعل . وهم مرآة صادقة لذات الله .

<sup>(</sup>٢) في الأصل تعالى

<sup>(</sup>٣) في الأصل يدعوا

<sup>(</sup>٤) يندب : نَدَبَ نَدْبَأُ فلاناً للأمر : دعاه ورشحه للقيام به وحثه عليه . يدعو .

 <sup>(</sup>٥) الفيرْية : فَرَى . فَرْياً عليه الكذب : اختلقه . الفيرْية ج فيرى : الكذب واختلاقه . الفَرِي : الأمر المختلق المصنوع .

<sup>(</sup>٦) بالأخر البعد . يريد بنهايات النهايات قائم القيامة الكبرى .

<sup>(</sup>۷) سورة <del>۷</del>

فَادْعُوهُ بِهَا ﴾ . يعني لله الأئمة الهداة والرسل الـذين اختارهـــم (١) ، وتقربــوا إليه بطاعتهم وطلبوا مرضاته(٢) ، وما عنده بهم ، فهم أبوابه ، وأسبـاب خلقــه إليه ، فأول بيت رفع الله جل وعلا وعظمه واصطفاه ، آدم الذي قامت شرائعه ونسله في الظاهر في عباد الله ، وفي الباطن في عبادة الله ، وظهـرت براهينـه ، وهـي بيت ومسجد وقبلة ، وصراط ووجه ، وحد بيان هذه الأشياء كلها إنما(٣) أشــار الله عز وجل إليها ، ودل عباده عليها من البيت والمسجد ، وهذه التي سماها ليعلم عباده أنه لا يقبل عبادتهم إلاَّ من وجه واحد يختاره دون المواضع ، وسبيل يختاره دون السبل ، واضطرهم إلى هاد يهديهم، وبرسول إليه يدعوهم ويعرفهم أن ذلك الذي يهديهم لا يكون إلاَّ واحداً يختاره دون الناس ، ولا يقبل عبادتهم إلاَّ به ، ولا يقبل اختيارهم لأنفسهم دون اختيار الله لهم ، من يصطفيه و يختاره ، فدين الله عز وجل متصل من آدم صلى الله عليه على أيدي النطقاء والأثمة صلوات الله عليهم ، حتى يكمل الله دينه وأمره بالناطق السابع المهدي صلوات الله عليه ، فهو الذي إليه دعت الدعاة وإلى معرفته ندبت (٤) الرسل عليهم السلام ، وبشريعته تمت الشرائع ، وهو صاحب إظهار الأمركله ، وعلى يديه يختتم ، وبه عبدالله عز وجل من عبد ، وبأذانه طالب الله العباد ، يعنى باحتجاجـه عن الله ودعوتـه إلى الله فهـو أذانـه لقـول الله عز وجل : ﴿ وَاَذَانُ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ (٧٠ يَوْمَ الحَجُّ الْأَكْبَرِ ﴾ يريد الأكبر أنه لا شيء أكبر منه ، ولا مثله فيدانيه ، وهو أكبر البيوت وأعظم البيوت ، وأعظم الحجب ونهايتها ، وهو ظهور حجاب الله الأعظم . والأذان هو صاحب الدعوة وهو يستحق أن يكون في مقام ابراهيم ، ألا ترى إلى قول الله عز وجل : ﴿ وَاَذُّنْ فَي

<sup>(</sup>١) اصطفاهم.

<sup>(</sup>٢) سقطت في الأصل.

<sup>(</sup>٣) لأنه بالنسبة لهم بمثابة القلب للجثمان الإنساني لأنه المختار لاستنباط المعنى الباطن للوحدة الإلهية السرمدية والمربي الأعظم الذي يبين الأحكام ويختم كافة الأدوار ، ويعيد الحق الى نصابه ويطبق النظام الأكمل الذي يوصل البشرية إلى قمة المعرفة والعلم الحقيقي . والاثمة كلهم نور واحد ويحملون مهمة واحدة وقائم القيامة المنتظر هو الحلقة الأخيرة منهم .

<sup>(</sup>٤) سورة <del>4</del>

آلنَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ (۱) رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجَّ عَميقٍ ﴾ . بيان هذا أنه لا بد من إمام متم (۱) يدعو ويشير إلى الإمام (۱) ، وإلى الناطق فالأذان مثل الإمام المتم ، والإقامة مثل الناطق ، وكذلك الأذان بالحج ، فالحج مثل الناطق ، والأذان مثل الإمام الذي يدعو ويشير إلى الناطق . فمعنى قوله: ﴿وَأَذِّنْ في النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً ﴾ . يعني أقم في الناس الإمام يدعو إلى الناطق ، وكذلك مقام ابراهيم في مسجد مكة ، عنده يقوم الذي يؤم (١) بالناس في الصلاة ، ويتوجه إلى البيت ، فمقام ابراهيم في ذلك الموضع مثل الإمام الذي تجري الدعوة من قبله وبطاعته واتباعه للناطق عليه السلام فمعنى هذا القول أن الأذان صاحب الدعوة ، وأنه يستحق أن يكون في مقام إبراهيم ، فها أبين هذا الخطاب لمن كان له قلب (١) .

افهم أيها السائل واعقل مراد الله تعالى بهذا الخطاب لتعلم أن البارىء عدل في جميع الأشياء ظاهرها وباطنها ، وإنما طلب الناس بالموجود ، لا بالمعدوم ، وأقام لهم مؤذناً يؤذنهم إلى معرفة الله (۱) سبحانه ، ويبين لهم مكنون سره ، فمن أجاب ذلك المؤذن والناطق فقد سعد ، فالمؤذن لا بد منه لأنه بأذانه طولب العباد ، وبه أبصر الناس وإلى دعوته أتوا من أقاصي البلاد وأدانيها ، وهذا معنى في الباطن لطيف خفي لمن كان له جوهر لطيف ، ولم يكن له جسم كثيف (۱۷) بلا جوهر لطيف ، والجوهر اللطيف هو العقل الصافي ، والثاقب ، وهو الروح الطاهر الزكي ، وهو العلم الباطن ، فهذه بعضها شاهد لبعض ومثل له ، والجسم الكثيف المركب الذي إذا أخرج منه الروح وصار في هذه الجهادات ولا يتصور به المتصور شيئاً بلا روح ولا

<sup>(</sup>٧) إمام متم ٰ: أي يتم الدور الذي هو فيه ويكون أساساً يشير إلى الإمام الذي يليه .

<sup>(</sup>٣) أي إلى الإمام المستقر الذي يكون أول الدور الذي يلي السابع المتم وَجميعهم حقيقة واحدة ونور واحد بالنص والعصمة .

<sup>(</sup>٤) يؤم : أي يتقدمهم ويكون لهم إماماً يقتدون به ومن الناحية العرفانية الإسهاعيلية يعيد العلوم الروحية ويهىء النفوس لقبول التأييد .

أي لمن كان صادق النية خالص الإيمان . والقلب يعني الإمام الذي هو نور قلوب المؤمنين .

<sup>(</sup>٦) سقطت في الأصل.

 <sup>(</sup>٧) يعني بالجسم الكثيف الظاهر أو العبادة العملية والجوهر اللطيف العبادة العلمية التأويلية .

يعقل ولا يسمع إلاً به ، وإنما هذا المحسوس اللطيف بالجوهر اللطيف الذي فيه ، وكذلك الجهادات والكثائف كلها من التراب والحجارة والأعواد وما أشبه ذلك ، وكذلك الظاهر بلا باطن ، فهذه بعضها شبه لبعض ومثل له ، وكل هذه دلالة على أن ظواهر دين الله وبواطنه من العلم والعمل ، فالعمل مثل الجسم ، والروح مثل العلم ، فلا يزال العلم والعمل واجبين معاً ما دام الروح والجسم موجودين معاً .

قال الحكيم عليه السلام: أتدرون لِمَ سمي ابراهيم ، ابراهيم صلوات الله عليه ؟ قال له أولاده: علمنا يا معلم الخير ومفيد الحكمة ، وحياة قلوبنا ، ونور أبصارنا ، فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا فقال: معناه مشتق من اسمه ، الألف الأول (۱) هو المعنى الأول من البارىء العظيم ، فثبت له اسم الحجاب ، ثم زيدت باء عظيمة فكان باباً للباري جل وعلا ، ثم لحقه عناية الله عز وجل فكساه راء عظيمة فصار رؤوفاً رحياً متحنناً بصيراً رسولاً كريماً ، ثم اتصل بالنور القديم فأسكن فيه شيئاً من اللاهوتية ، وهي الها المشقوقة ، فصار منه الحجة ، وهي التي أثبتت معانيه ، وأكملت خلقه ، وشقت له سمعه ، وكشفت عن بصره جميع الغشاوات فرأى وعاين وشاهد وصار خليلاً له خلة (۱) ومكان من الله عز وجل ثم زيدت ياء طويلة الخطب (۱) جليلة الرتبة ، وهي عطف على الميم العظيمة وبها بلغ إلى أن صار صاحب شريعة وقبلة و وجه وحقيقة ، فالياء حظ كلي (۱) وحيطمن نمروده وفرعونه ، بالميم تم أمره ، وظهر قدره ، وعرف اسمه ، واستبان شخصه ، وصار إلى منزلة نفيسة ، بيان هذا أن سعيه ورغبته في العلم وتمسكه بما أدرك من العلم حتى يدرك ما هو أعلى منه ارتفع بذلك ، و رفعه الله درجة بعد درجة أدرك من العلم حتى يدرك ما هو أعلى منه ارتفع بذلك ، و رفعه الله درجة بعد درجة أدرك من العلم حتى يدرك ما هو أعلى منه ارتفع بذلك ، و رفعه الله درجة بعد درجة أدرك من العلم حتى يدرك ما هو أعلى منه ارتفع بذلك ، و رفعه الله درجة بعد درجة أدرك من العلم حتى يدرك ما هو أعلى منه ارتفع بذلك ، و رفعه الله درجة بعد درجة أدرك من العلم حتى يدرك ما هو أعلى منه ارتفع بذلك ، و رفعه الله درجة بعد درجة أدرك من العلم حتى يدرك ما هو أعلى منه ارتفع بذلك ، و رفعه الله درجة بعد درجة أدرك من العلم حتى يدرك ما هو أعلى منه ارتفع بذلك ، و رفعه الله درجة بعد درجة بع

<sup>(</sup>١) الألف الأول . يرمز إلى السابق أو العقل الأول أو الموجود الأول أو أصل الأيسيات ومعدن الجواهر العلوية والسفلية وفيه تبرز الصور الروحانية والجسمانية . وهو الكفاية لمن دونه يمد ولا يستمد وهو الكافي والكامل والتام .

 <sup>(</sup>٢) خُلّة : الخُلّة : الصداقة . الخَلّة ج خِلَل وخِلال : المصادقة والإِخاء . الخَلِيل : الصديق المخلص .

<sup>(</sup>٣) في الأصل الخط.

<sup>(</sup>٤) في الأصل الكل.

من تأييد الله وهدايته وتوفيقه و إلهامه ، حتى استحق مقام الناطق واتصال أمـر الله إليه ، ونزول وحيه وكتابه عليه ، وصار الإثم من بعده متمين لأمره(١١) ، وقد كان هو ومن قبله من الأئمة متمين لأمر غيره وهـو نـوح صلى الله عليه كما قال الله عز وجل : ﴿ وَإِنَّ مِنْ (٢) شَيِعَتِهِ لابْراهيمَ ﴾ فدل هذا أن إبراهيم قد كان مصدقاً مؤمناً بنــوح وشيعته ، حتى أراد الله عز وجل فأقام إبراهيم بشريعته وجعله ناطقاً ينتهي إليها من بعده ، فلما جاء وقت نطق ابراهيم أمر بالأذان في الناس ، أي أنسوا (٣) إليه ، واستوحشوا من غيره ، وأبوا الشرك بالله ، ووحدوا الله حق توحيده ، ولم يموتوا إلاَّ وهم مسلمون ، فلما ناداهم بالحبج أجابوه إلى ما عرفوه في القـديم ، وصدقوا دعوته ، وعرفوا الحد(؛ في جميع أعصارهم ، وهو الناطق السابع صاحب الظهور ، وكشف المستور ، وخاتم الأعصار والأزمنة والدهور ، الذي من عرف كمل حجه، وتم أمره، صلوات الله عليه. ومعنى ﴿ يَأْتُوكُ رَجَالاً ﴾ أراد بالرِّجال، الدعاة إلى الله ، لأن الله قد فضلهم وجعلهم ينكحون ولا ينكحون (٥) ، يعني في الباطن يدعون ، ولا يدعون . ونوه بأسهائهم قال الله عز وجل : ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى آلنَّسَاءِ(١) بِمَا فَضَّلَ آللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمُوالِهِمْ ﴾ فهم أهل الإجابة في كل عصر وزمان ، وبهم وصل الناس إلى الحج ، وعلى أيديهم قضوا مناسكهم ، ومنهم عرفت الأشياء المكنونة (٧) ، ومعنى قوله : ﴿ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ (١) مِنْ كُلِّ فَج عَميق ﴾ لأن خير الخيل وأسبقها الضُّمُ و(١) ، ألا ترى

<sup>(</sup>١) أى مستودعات الوحي النبوي ، والورثاء الروحانيين المباشرين للنبي .

<sup>(</sup>۲) سورة <u>۳۷</u>

<sup>(</sup>٣) أنسوا : ألفوا وسكنت قلوبهم به ليستمدوا قبساً من نوره السرمدي .

<sup>(</sup>٤) الحد : أي الإمام ينبوع المعرفة .

النكاح في الباطن يعني الإتصال الروحي عن طريق الإفادة العقلية العرفانية ، فهم يمدون ولا يستمدون .

<sup>(</sup>٦) سورة <u>٤</u>

<sup>(</sup>V) المكنونة : أى المستورة المصانة المخفية . (A) سورة  $\frac{YY}{V}$ 

<sup>(</sup>٩) الضُمُّر: الهزال وخفة اللحم . الضامر الهضيم البطن ، اللطيف الجسم .

إلى ما يصنع الملوك من أهل عصرنا إذا أرادوا السباق ، ضمروا الخيل لتقوى أعضاؤها على كثرة السير ، وتصبر على طول الجرى وسرعته ، وهـذا مثـل ضربـه الحكيم عليه السلام ليتبينه أهل العقل والمعرفة والفطنة ، وقد قال الله عز وجل : ﴿ وَيَضْرِبُ آللهُ الْأَمْثَالَ (١٠ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ أو يعتبرون فيقولون ﴿ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً ﴾ (٢) فأبي أكثر الناس إلا كفوراً وجحوداً للحق واستكباراً في الأرض ومكر السيء ﴿ وَلاَ يَحِيقُ المكْرُ السَّيءُ إلاَّ بِأَهْلِهِ ﴾ (٣). والله عز وجل الضارب الأمثال للناس وله المثل الأعلى ، إنما أراد بذلك ما قاله أهل الحق من شيء عظيم وقدرة جليلة ، قالوا كذلك الله رب العالمين فيها دنا في علوه ، وعملا في دنوه ، فهو السياسي الداني من قلوب عارفيه ، ونحن راجعون إليه بالتذلل والخضوع . وقال عليه السلام : مثله الأعلى الذي لا شيء أعلى منه ، ولا شيء مثله فيلحق به ، وأن يمن علينا بمواصلة مثله الأعلى وهو حجابه الأكبر وبيته الأعظم وهيكله الذي ظهرت منه حكمته ، ولا يقطع بنا دونه ، إنه ولي ذلك والقادر عليه ، فحجاب الله يضاف إليه ، لأنه هو الذي أقامه وبين تلك القدرة منه وأظهرها فيه ، فلا شيء أعلى منه ولولاه ما عبد الله عز وجل وهو أعظم حجج الله على خلقه عليه السلام والبيان في قوله عز وجل : ﴿ وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً ﴾ يعني من يمشي إلى الحج راجلاً لا راكباً ، وقوله : ﴿ وعلى كل ضامر ﴾ يعني من يخرج إلى الحج راكباً على الإبل وغيرها من ذوات الأربع قوائم قد ضمرت أبدانها ، ومثل ذلك قول الله عز وجُل : ﴿ وَإِنْ خَفْتُم فَرِجَالاً ۚ أَوْ رَكْبَاناً ﴾ . والضوامر من السير والتعب ، فالذي يحج راجلاً مثل المؤمن الذي قد أجاب الدعوة ودخل في عهد الإمام ولكن لم ترتفع درجته فيبلغ إلى حدود الدعماة والبالغين من المؤمنين . وقوله : ﴿ وعلى كمل ضامر ﴾ يعنى من الركبان وهو مثل الدعاة والمؤمنين البالغين(٤) قد ارتفعوا إلى الحدود

<sup>(1)</sup>  $mec(\frac{87}{191})$   $mec(\frac{87}{191})$   $mec(\frac{87}{191})$ 

<sup>(</sup>٤) المؤمنين البالغين : يريد المستجيبين الذين ألموا بعقائد الإسهاعيلية وعرفوا الأصول والأحكام والحدود معرفة حقيقية .

العالية ، والإشارة بالضوامر من الحدود التي بلغوها ، والضامر الـذي قد أضمره السير(١) والتعب حتى خرج من حد الضمر الذي قد اكتسبه من الوقوف والدعة ، وترك السير ورجع إلى أصل بنيته في الخلقة التي خلق عليها من أول ، فحينئذ يكون أقوى على ما يتجشمه (٢) من السير والتعب ، وكذلك هو في الباطن إشارة إلى من اجتهد في السعي والطلب ولم يقعد على ظاهر ما أدرك الذي لا يغنيه عن باطنه ، فصار بالسعى والطلب إلى أصل ما خلق له ، وندب إليه ، من العلم الذي يعمل عليه ، والحدود التي تعلق بها درجاته(٣). فالإشارة في هذا أنه لا يجب على المؤمن الوقوف على ظاهر العلم دون الطلب لمعرفة باطنه ، ولا على أول حد يبلغه ، حتى يجتهد في طلب ارتفاع درجته (٤٠) ، وأنه لا ينال الباطن إلا بالسعي والإجتهاد في العمل والطلب ، كما أنه لا ينال الحاج في الظاهر غاية إلاَّ بالتعب في سيره حتى يضمر راحلته ، وراحلة المؤمن في الباطن نيته واعتقاده وبصيرته (٥)، فإذا بلغ بنيته المجهود ، أدرك من دينه المطلوب ، ويسره الله له ، وقوله : ﴿ يَأْتُـينَ مِنْ كُلِّ فَجَ عميق ﴾ يعني في الظاهر الرواحل أنهن يأتين من كل بلد بعيد طريقه ، ويعني في الباطن أن الحدود التي يرتقي إليها المؤمن(١) إنما يأتي من المقام الجليل ، وهو مقام الإمام عليه السلام لأنه يرتب(٧) مراتب الدين وحدوده ، من مقامه يتفرّع الحدود بأمره واختياره ، وتوفيق الله إياه .

ومعنى قول الله جل وعلا: ﴿ ٱلْحَجُّ أَشْهُـرٌ مَعْلُومَـاتٌ (٨) فَمَنْ فَرَضَ فيهِنَّ

 <sup>(</sup>١) يرمز إلى أولئك الذين اجتهدوا وجدوا فتدرجوا في العبادة العلمية وفلسفة ما وراء الطبيعة حتى أضناهم
الجهد جسمانياً ولكنهم انتقلوا من العالم الطبيعي إلى العالم الروحاني مغبوطين مثابين ملتذين
بلذاتهم . متنعمون ، مستبشرون بالسعادة والنجاة .

<sup>(</sup>٢) في الأصل بجسمه.

<sup>(</sup>٣) في الأصل درجته

<sup>(</sup>٤) سقطت من الأصل.

 <sup>(</sup>٥) بصيرته : عقله فطنته . والمؤلف نراه يرمز إلى ناحية المعرفة العقلية التي تصقل النفس وتنقشها بالمبادىء الإلهية ، وتعطيها الضياء العقلي والنور الأبدي السرمدي .

<sup>(</sup>٦) المؤمن : أي المستجيب .

<sup>(</sup>٧) يرتب: يحدد، ينظم.

<sup>(</sup>۸) سورة <del>۲</del>

الْحَجُّ فَلاَ رَفَتَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ في الْحُجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِسنْ خَيْرٍ يَعْلَمْـهُ آللهُ وَتَزَوَّدُوا فَاِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقَوى وَٱتَّقُونِ يَا أُولِي ٱلأَلْبَـابِ ﴾ فالحــج حجــان ، حج ظاهر ، وحج باطن ، وأما الظاهر فهو المعروف من الخروج إلى مكة وتأدية ما وجب فيها من مناسك الحج من مفروضها ومسنونها ، والباطن من الحج على وجهين ، أحدهما الهجرة من وطنك إلى وطن الرسول في عصره ، أو إلى وطن الإمام في عصره ، مع معرفة صاحبها ، وإلى من هاجرت بحقيقة فضله ومقامه حتى يسعـد حجك ، ويشكر عملك ، ويتزكى سعيك ، وينجلي عنك شكك ، والوجه الثاني في الباطن فهو معرفة الإمام صلوات الله عليه في كل عصر وزمان الناطق بالحكمة ، الظاهر بالشرف ، والدعوة لصاحب(١) الشرائع وخاتمها ومترجمها ، وهو يستحق كل اسم وصفة ومعنى من أسهاء الفضل وصفاته ومعانيه ، وهو مولانا ومولى كل مؤمن ومؤمنة صلوات الله عليهم ، والأشهر المعلومات ، فهم الحجج عليهم السلام في جميع أعصارهم ، وهم الاثنا عشر شهراً ، ولهم من الأسياء والمعاني ما شاؤوا في<sup>(٢)</sup> أعصارهم وأزمانهم ، لأنهم إذا شاؤوا شاء الله ، لأنهم لا يشاؤون إلا ما شاء الله ، وإنما نحن نستدل على مشيئته جل وعلا بمشيئتهم وعلى ما يكرهه بما يكرهون ، وهم الرسل والأنبياء الدعاة إلى الله عز وجل المصلحو العالم ، المخرجوهم من الظلمات إلى النور ، وبأمر ربهم الهادوهم إلى صراط مستقيم ، والصراط المستقيم في الباطن يسمى به الإمام عليه السلام ، ويشار إليه وهو الإمام الذي قد استقامت اموره ، وبسقت فروعه﴿ وَتَمَّتْ كُلِمَةُ رَبِّكَ صِيدُقاً(٣) [ من الله ] وَعَدْلاً لاَ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ آلسُّمِيعُ الْعَليمُ ﴾ فالإمام يهدي إلى الإمام الذي بعده ، ولـولا هدايته إليه لم يصح مقام إمام بعد إمام ، ولم يهتد مؤمن بهداية بعد الهادي الأول ، فبذلك الأئمة يهدون إلى صراط مستقيم ، يعني كل واحد منهم يهدي إلى إمام يقيمه ، فيستقيم مقامـه

<sup>(</sup>١) أي التبشير بصاحب القيامة الكبرى المهدي المنتظر مجمع الكل.

<sup>(</sup>٢) وهم الحجج الذين نصبهم آدم الأول حدوداً لعالم الدين من جملة مرافقيه السبع وعشرين في جزر الأرض لاثنتي عشره ، وبنفس الوقت أقام امامه اثني عشر حجة هم نخبة مرافقيه . فكانوا أسس الحدود الباطنية المتصلة والمستمرة من دور إلى دور حتى قيام القائم صاحب الحق .

<sup>(</sup>٣) سورة ٦٦ أضاف المؤلف [ من الله ] .

وأمره ، وهذا سبيل الله في دينه وسنته في عباده . وأيضاً فكلمات الله هي الأشهـر المعلومات المعروفات في أعصارها وأزمانها ، وهي اثنا عشر برجاً ، وهم الأثنا عشر نقيباً (١) ، والكلمة المفردة ، فهي الحجة الكبرى اللاحق بمقام الإمامة (١) بعد إمام عصره عليه السلام وهو الذي يشار إليه بالفاء العظيمة على ما تقدم شرحه في اللفظ، والحبجة فهو الذي منه جرت الأنهار (٣) ، وإليه ندب الكتاب ، وهو صاحب الشرائع ، وهو الجامع الكامل ، وسائر الكلمات حُجُّبُهُ الذين يقيمهم للناس يدعون بأمره، وبيان هذا أن الأنهار علوم الباطن التي تجري على يد الحجة ، وإليه ندب الكتاب ، يعني أشار الإمام وندب الناس إلى طاعته واستاع علم الباطن منه ، وهو صاحب الشرائع ، يعنى صاحب مراتب الدين في الباطن هو الذي يرتب الأبواب ، والدعاة ، وهو الجامع للحدود ، إليه ينتهي ما دونه منها ، وهو حد المشير إلى حد الإمام الذي فوق حده ، لا يوصل إلى حد الإمام إلاَّ من حد الحجة ، وهو الكامل لأنه أعلى مراتب الحجج لا يكون حد من حدود الحجج إلاَّ دونه ، وهو أرفع منها ، وليس فوق حده حد ، لأنه باب الإمام ، فليس فوق مرتبته إلاَّ مرتبة الإمام عليه السلام ، فهذا معنى الشهور المعلومات التي من فرض(٤) الحج من عند أحدهم فقد تم حجة لأنه يعرفه الحج ويحج به وبأمره ، وهو أبو المؤمن الأكبر النفيس العظيم الخطر ، الجليل القدر ، النهر الكوثر الجوهر ، الرفيع السمك (٥) الكريم ، الماء العذب الصافي من الكدر ، المصون من الدنس() ، الذي فرض الحج ويدري ما معنى فرض الحج الذي أوجب على العباد الحج وهو أقامه لهم ودلهم عليه وأمرهم باتباعه والسمع منه والطاعة ، فهذا كله صفات الحجة في كل زمان وصفة ما يثبت من الدين الصحيح الذي ليس فيه لبس ولا حيرة ، ولا غلو ولا تقصير ، ومنه يقتبس

<sup>(</sup>١) النقيب : مرتبة من مراتب الدعوة الإسماعيلية .

<sup>(</sup>٢) يعني ولي عَهد الآمِامَة المنصوص علِّيه ليكون إماماً بعد انتقـال الإمِـام الـذي نص عليه ، ويكون عادة الإبن الجسماني الأكبر للإمام .

<sup>(</sup>٣) الأنهار : يرمز إلى الدعاة أي منه انطلق الدعاة للتبشير والإفادة .

<sup>(</sup>٤) سقطت في الأصل.

 <sup>(</sup>٥) السَّمْك (مص): السقف أو من أعلى البيت إلى أسفله ، القامة من كل شيء صاعد .

<sup>(</sup>٦) أي المعصوم عصمة ذاتية .

العلم ، وتستسقى(١) الحكمة ، وهو الذي يدل على العمل الصالح باتباع الإمام الذي الحج إشارة إليه ، فيجب على كل مؤمن عرف بأبيه ، ومن نفخ فيه شيئاً من الروحانية ، يعني بالروحانية علم الباطن والتأويل من الوحبي الـذي﴿ نَـزُلُ بِهِ آلرُّ وحُرْ) ٱلأمينُ ﴾ على قلب محمد صاحب التنزيل صلى الله عليه ، فيجب على كل مؤمن أن يعظم ذلك الأب فإنه إليه ينسب وبه يعرف ، وإليه يرد ، وإليه يدعى ، ألا ترى إلَى قوله جل وعلا ﴿ أَدْعُوهُمْ لاَبِائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ ٣ آللهِ ﴾ ولا يجب على المؤمن أن يقرب الرفث(؛) ولا الفسوق ولا الجدال ، فأما الرفث فهـو في الباطن شخص مذموم ملعون في كل عصر وزمان ، وفيه معنى آخر قال الحكيم عليه السلام: الرفث هو الإذاعة لسر آل محمد عليه السلام فمن رفث فأذاع لمن لا يستحق أذاقه الله برد الحديد ، فعليكم بالكمّان حتى تطلب منكم الوديعة فإنا أصحابها ولا بد لنا من أن نسائلكم عنها يوماً ما ، والفسوق هو الزنا ، فلا يحل لمؤمن أن يفسق . ومن فسق صار إبليساً وأبلس من الرحمة وصار مطروداً عن باب السـور<sup>(٠)</sup> الـذي باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب . والعذاب ما يرى فيه أهل الظاهـر من الرحمان من فوائد علم الدين لما حادوا عن الحق وأتوا البيوت من ظهورها ، وتسلقوا على عداوة أولياء الله صلوات الله عليهم فكلفوا حمـل تلك الأصــار(١) والأغــلال وألبسوها نعوذ بالله منها ، و في المؤمنين أيضاً من قد ألبس الأصار لشيء بقي عليه لأنه مقصر وكل يلزم الأصار والأغلال ، فيجب أن يكون المؤمن طاهراً نظيفاً ظريفاً ، ويتجنب الزنا ولا يقربه فيهلك نفسه ، وبيان ذلك أن السور هو كتاب الله عز وجل وبابه كل إمام في عصره ، فباطنه فيه الرحمة ، وهو علم الباطن الذي يفتحه الإمام بإذن الله لمن ينال رحمته بالإخلاص وصدق النية ، ففتح له من رحمته ما يقوِّي به

<sup>(</sup>۱) تستسقى: ترتشف. تشرب.

<sup>(</sup>۲) سورة <del>۱۹۷</del>

<sup>(</sup>۳) سورة <u>۳۳</u>

<sup>(</sup>٤) الرُّفَث: قول الفُحْش

<sup>(</sup>٥) باب السور : أي باب الجنوة بالقوة التي هي الدعوة الإسماعيلية وبابها هو الإمام .

<sup>(</sup>٦) الأصار: الذنوب الثقال.

يقينه ، ويخلص فيه روحه ، وظاهره من قبله العذاب ، يعنى من عطـل فرائض الظاهر ناله العذاب لأنه لم يصل ما أمره الله به أن يصل بحبله الموصول .وعروته الوثقى بالعلم والعمل للروح والجسد، وباتباع الـوصي بعـد الرسـول، وعلـم التأويل بعد التنزيل ، وهذا العلم الباطن تصح حقيقته لطالبيه ، لأنه من أطاع الرسول على الظاهر وعصاه في الباطن الذي أشار به إلى وصيه ﴿حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فَي ألآخِرَةِ(١) مِنَ أَلْخَاسِرِينَ ﴾ لأن الرسول هو إمام عصره ، وإذا خرج من الدنيا لا بدله من إمام أوجب الله طاعته كما أوجب طاعة الرسول(٢) ، ومن الدلائل على ذلك قول الله عز وجل: ﴿ أَطْيِعُوا آللهَ وَأَطْيِعُوا (٣) آلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ فلا عبادة في عصر من الأعصار إلاَّ بإمام ذلك العصر ، فلا تصح الإمامة بعد الرسول إلاَّ لمن جعله رسول الله صلى الله عليه إماماً كما جعل الله الرسول رسولاً ولا إماماً ، فلا يصح هذا الإتصال والترتيب إلا بالشواهد الحقيقية من علم(٤) الباطن فبهذا قال عز وجل ﴿ باطنه فيه الرحمة ﴾ لأن الرحمة في علم الباطن ﴿ وظاهره من قبله العذاب ﴾ بهذا الشرح الذي تقدم أنه من أسقط ظاهر الشرائع أوتمسك بالظاهر وأسقط الباطن، وجب عليه العذاب ، وصح وجوب العذاب من قبل الظاهر بالوجهين جميعاً والزنا في الباطن التقصير وكشف السترله ، والدعوة بغير إذن ، فلا يحل لك أن تفعل ذلك .

وفيه معنى آخر قال الحكيم عليه السلام: فسق المؤمن بما هو الوقيعة في مؤمن

<sup>(</sup>۱) سورة <del>ق</del>

<sup>(</sup>٢) في الأصل الرسل.

<sup>(</sup>٣) سورة <u>4 -</u>

<sup>(</sup>٤) علم الباطن : أي معرفة الأسرار الإلهية وباطن النبوة ، وعلم الوجود العرفاني والتأويل الباطني الذي يكشف جوهر الخالق والدين . والإستدلال بما في الطبيعة وبما على وجه الأرض على ادراك حقيقة الدين لأن مثالة الدين تؤخذ من خلقة السموات والأرض ، وتركيب الأفلاك ، وجميع ما يتأمل مما خلقه الله ؛ وانطلاقاً من هذا المبدأ أوجد الإسهاعيلية نظرية المثل والممثول ، والباطن والظاهر ، وجعلوا الظاهر يدل على الباطن ، وسموا الباطن ممشولاً ، واظاهر مثلاً .

مثله ، فمن وقع في أخيه المؤمن فقد فسق وأكل الميتة ، ثم تلا هذه الآية: ﴿ أَجُبُ أَحَدُكُم (١) أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ ﴾ فنعوذ بالله من أكل لحم المؤمن ، والميت في هذا الموضع فهو الغائب عن الموضع اللذي ثلب (١) فيه ، فلا يجوز لمن عرف الحبح أن يرفث ولا يفسق ولا يجادل ، أوتدري ما معنى الجدال ؟ معناه ما يقوله المؤمنون إذا اجتمعوا من دعوات شتى ، فيقول هذا أبي أفضل من أبيك ، ودعوتي أفضل من دعوتك \_ يعني الأب في العلم \_ ويقول هذا أبي خير من أبيك، ودعوتي أفضل من دعوتك ، والأباء عليهم السلام يدعون كلهم إلى الله عز وجل ، فلا يجوز لأحد أن يطعن فيمن رتبه الإمام عليه السلام بتوفيق الله عز وجل وأقامه لا مجادلاً ولا فاسقاً . وقد قال الله عز وجل: ﴿ وَلا تُجَادِلُوا (٣) أَهْلَ ٱلْكِتَابِ الأَبي لا يعوج فيه ، وهو الإمام صلوات الله عليه وأهله العارفون له في عصره ، فلا يجوز لك عوج فيه ، وهو الإمام صلوات الله عليه وأهله العارفون له في عصره ، فلا يجوز لك عادلة أهل الكتاب لعل من تجادل منهم يكون أعلم منك ، إلا أن تجادلهم بالتي هي أحسن عندما تطلب منك الفائدة ، واحذر كل الحذر أن تكشف له شيئاً عامعك فيكون أصغر منك فيكفر ، ولا تكن أبداً إلا سائلاً فقيراً ، واحذر أن تكشف له شيئاً عامعك فيكون أصغر منك فيكفر ، ولا تكن أبداً إلا سائلاً فقيراً ، واحذر أن تكشف له شيئاً عامعك فيكون واحرص على طلبه (٤) .

وقد بينا الرفث والفسوق والجدال ، وهم أيضاً في الباطن مذمومون لعنهم الله وهـم : ٢٧ ع ١٠٥ هـ ٢٠٠ فإنهـم الله وهـم : ٢٠٠ هـ ٢٠٠ هـ ٢٠٠ هـ ٢٠٠ الله وهـم : ٢٠٠ هـ ٢٠٠ هـ ٢٠٠ هـ ١٠٠ هـ ٢٠٠ هـ ٢٠٠ هـ ١٠٠ هـ ١٠ هـ ١٠ هـ ١٠٠ هـ ١٠٠ هـ ١٠ هـ ١٠٠ هـ ١٠٠ هـ ١٠ هـ ١٠ هـ ١٠ هـ ١٠

<sup>(1)</sup> سورة **43** 

<sup>(</sup>٢) ثُلَبَ: اغتاب ، عاب ، لام ، سبّ .

<sup>(</sup>۳) سورة <u>۲۹</u>

<sup>(</sup>٤) سقطت في الأصل.

<sup>(</sup>٥) أبو بكر

<sup>(</sup>٦) وعمر

<sup>(</sup>۷) وعثمان

طعنوا على الحجة عليه السلام(١١) ومنعوا حقه في الظاهر وأخذوا ٢٤٠ ٢١ منه ومن زوجته فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليها وعليهم أجمعين ، والحجة حجة رسول الله صلى الله عليه وهو على بن أبي طالب فادعى مقامه وأخذ ميراث زوجته في الظاهر ، وفي الباطن أنه رفث بخروجه عن طاعته وكفره بمقامه واتباعه أمر ٣ X ٣ (٣) وهو شيطان زمانه الفاسق عن أمر ربه ، ألا ترى إلى قول الله عز وجل ﴿ [ إِنَّ ] إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ (٤) فَفُسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ﴾ وهو حد من حدود ٧ و ١/ ۴۲۷ (\*) وكان ممن سمع حكمة الله وبلغ إلى الرتبة العليا وهم الجن ، وإنما يسمون باسم الجن لأنهم أجنوا(٦) العلم ، ونسبوا إلى أنفسهم في معنى قول الله عز وجل يخبر عن قوله: ﴿ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ ٧٧ ۚ وَهذِهِ ٱلأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلاَ تُبْصِيرُونَ ﴾ إنما أراد إني بمن عرف الإمام صلوات الله عليه الذي مصبر العالم كلهم إليه ، وهو مصر الأمصار والمراد بهذا المهدي الناطق السابع ، يعني أن هذا الشيطان الذي ذكر قال لنفسه ولمن أغوى بوسواسه (٨): أليس قد أقررت بالناطق السابع وعندي من العلم ما يغنيني كما قال الله تعالى: ﴿ وَهَلَهِ وَالْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتَى ﴾ فهذا يكفيني ولا أحتاج إلى طاعة أحد بعد الرسول ، يعني أن علمه وما يعرف ، يغنيه عن طاعة الوصى على بن أبى طالب بعد الرسول صلوات الله عليهما ، وقوله بعد هذا ﴿ أَمْ أَنَا حَيْرٌ مِنْ (٥) هَذَا آلَّذي هُوَ مَهِينٌ وَلاَ يَكَادُ يُبِينُ ﴾ بعني أم أنا خير من هذا الوصي عليه السلام ، قال الذي هو مهين ، يعني ضعيف القول لم يُسمعكم

<sup>(</sup>١) يريد علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) .

<sup>(</sup>٢) فدكاً

<sup>(</sup>۳) عمر

 <sup>(</sup>٤) سورة <sup>1٨</sup> وضع المؤلف [ إن ] بدلاً من [ إلاً ] .

<sup>(</sup>٥) أبي طالب

<sup>(</sup>٦) أجنوا : غيروا .

<sup>(</sup>۷) سورة <u>۴۳</u>

<sup>(</sup>۸) بوسواسه : بشروره .

<sup>(</sup>۹) سورة <u>۲۳</u>

شيئاً من علمه ثم قال: ﴿ولا يكاد يبين ﴾ يعني لا يفصح لكم بشيء بنبذ من التأويل ، وإنما أراد بهذا أن الوصى لا يكشف التأويل ولا يظهره إلا لمستحقه بعد العهد والميثاق على سنة الله في باطن دينه ، فقال الظالم الذي صد الناس عن الوصي ألا ترونه لا يفصح لكم بشيء ولا يكاد يبينه فها عنده علم غير ما علمتم ، فوسوس بهذا في صدور الناس وصدهم وأضلهم عن الحق وصاحبه أمير المؤمنين فما ضروه ولا ضروا الله شيئاً وإن يهلكون إلاًّ أنفسهم ، ومن قوله أيضاً الذي ذكره الله أنه قال : ﴿ فَلَوْلاَ أَلْقِيَ عَلَيْهِ أَسُورَةً مِنْ ذَهَبِ (١) أَوْجَاءَ مَعَهُ الْمَلاَئِكَةُ مُقْتَرِنينَ ﴾ الذهب مثل الرسل والأئمة ، والفضة مثل الأوصياء والحجج . فقال هذا الظالم فلولا أنزل عليه التنزيل ظاهراً كما أنزل على محمد رسول الله صلى الله عليه فنطق كما نطق بظاهر أمره ، ولم يكتم علمه ، ثم قال﴿ أو جاء معه الملائكة مقترنين ﴾ يعني أو جاء معه جبرائيل وميكائيل يأتونه <sup>(۲)</sup> كما أتوا محمداً صلى الله عليه مقترنين يعني هذين الملكين وغيرهما من الملائكة يكونون مقترنين على نبوته ونزول الوحي إليه كما اقترنــوا على محمد ويقترنون بينه وبين محمد حتى يجب له ماوجب لمحمد قال الله عز وجل في هذا: ﴿ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ ٣٠ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْماً فاسِقِينَ ﴾ يعني فسقوا عن طاعة الرسول في وصيه بعدما أظهروا الطاعة للرسول جميعاً ما يأمر به ، فهذا الشرح في القرآن في قصة موسى وفرعون وهذا مثله كان في أمة محمد في ردهم أمر الله في (٤) الإمام بعد محمد وهو علي وصيه صلى الله عليهما ، وأنه كان هذا في أمة محمد مثل ما كان فرعون في عصر موسى في قومه . وقد قال محمد صلى الله عليه « لتركبن سنـة بنـي اسرائيل حذو(٥) النعل بالنعل والقذة بالقذة حتى لو أن واحداً منهم دخل جحر ضب

<sup>(</sup>۱) سورة <del>۲۳</del>

<sup>(</sup>٢) جبراثيل وميكاثيل: يقابلهما الخيال والفتح ، ويمشل المكاسر الخيال والمأذون الفتح في كلا الدورين . وهما من الحدود الخمسة الروحانية المذين هم السابق والتالي والجمد والفتح والخيال ، يقابلهما في عالم الدين الناطق والوصي والداعي والمأذون والمكاسر .

<sup>(</sup>٣) سورة <del>٢٥</del>

<sup>(</sup>٤) يعني في حق علي بن أبي طالب عليه السلام .

<sup>(</sup>٥) أورد هذا الحديث السيوطي في الجامع جـ ٣ ص ١٣١ .

لدخله واحد منكم » ومما ذكره الله عز وجل في المصر قوله عن قول موسى : ﴿ إِهْبِطُوا مِصْراً فَإِنَّ لَكُمْ (١) مَا سَأَلْتُمْ ﴾ إنما أراد أن الناطق عليه السلام قال لقومه ادخلوا في طاعة الإمام صلوات الله عليه فإن لكم ما سألتم من فوائد العلم وعوائد رحمة الله وثوابه ، فهذا قول موسى لقومه وكذلك قول محمد لقومه صلى الله عليه ، وكلاهما يأمر بطاعة الإمام بعده ، وهو مصره الذي ذكره يوسف صلى الله عليه وهو الصديق فقال : ﴿ آَدْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ آللهُ أَمِنينَ <sup>(٢)</sup> . وَرَفَعَ أَبُوَيْهِ عَلَى الْعَرْش ِ وَخَرُّوا لَهُ سُجّداً ﴾ ما أحسن تأويل هذه الآية ، مما قاله الحكيم عليه السلام فإنه قال : يوسف الصديق عليه السلام هو المصر(٣) ، وإنما طالب الناس بالقبول له ، والدخول في طاعته ، والتمسك بهدايته ، فمن فعل ذلك أمن وسعد ، وكان أول من استجاب له أبواه في الظاهر في النسب ، فملكها على الناس كلهم ، فلما زادت بصبرتها علما أنهها له عبدان فسجدا له طائعين غير مكرهين، وعلما أن الله هو الحق، وأن ما دونه من إله باطل ، وزخرف ، وعلما وأيقنا أنه صاحب الحق الذي خصه الله بالاختيار دون غيره ، والسجود ، فهو التسليم للإمام عليه السلام ، ومنه صارت العلوم إلى الحجج والأبواب والدعاة ، فمن صدقهم فقد دخل مصرهم المندوب إليه ، وأمن من العذاب ، وصار من الأمنين الفائزين الذين لا خوف عليهم ولاهم يحزنون ، والمصرفهو في اللغة «المدينة» ويشار به في الباطن إلى الناطق وإلى الامام ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه « أنا مدينة العلم وعليُّ بابها ( أ) فمن أراد المدينة فليأت الباب ، فهذا تأكيد لهذه الإشارة إلى المصر في الباطن .

ونرجع إلى ذكر فرعون هذا الزمان لعنه الله ، فالإشارة فيه إلى من خالف من الدعاة إلى الأثمة في هذا الزمان صلوات الله عليهم فأنباؤهم وقصصهم معروفة لعنهم الله ، قال الحكيم عليه السلام : وكان فرعون ممن دخل في طاعة الإمام

<sup>(1)</sup> mecs 17

<sup>(</sup>Y) mecة 14-11

<sup>(</sup>٣) المصر: أراد بتأويل هذه الكلمة الإمام .

<sup>(</sup>٤) أورد هذا الحديث الترمذي في باب مناقب علي بن أبي طالب جـ ٢ ص ٢٩٩ طبع مصر .

صلوات الله عليه وسكن مصرا ، إلاَّ أنه تاه على أولياء الله جل وعلا ، وحجر على الإمام عليه السلام لما نظر وقد خرجت الدعاة من عنده ودعوا بأمره كذب وتـولى وطغى وأعجبته نفسه الا ترى إلى قوله جل وعز: ﴿كَلاَّ إِنَّ الإِنْسَانَ لَيَطْغَى(') . أَنْ رَآهُ آستغْنی ﴾ فهو الإنسان الطاغي على ربه لما استغنى بحطامه ظن أن لن يقدر عليه أحد وقال: ﴿ إِنَّمَا أُوتَيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي آوَلَمْ" يَعْلَمْ أَنَّ آللَهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعاً وَلاَ يُسْالُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴾ لأنهم لعنهم الله اتبعوا ما يضرهم ولا ينفعهم وكانوا ﴿ من الذين آمنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون يقولون أهؤلاء من الله عليهم من بيننا الضالون ﴾ وكذبوا لعنهم الله بل هم الضالون المكذبون المجرمون الذين كذبوا بيوم الدين وبعدوا عن الصراط المستقيم وعبدوا الجبت والطاغوت وقالوا نحن أهدى من الذين آمنوا سبيلاً أولئك ﴿ ٱلَّذَيْنَ لَعَنَهُمْ آللهُ فَأَصَمَّهُمْ (٣) وَأَعْمى أَبْصَارَهُمْ ﴾ وأهلكهم بأنواع العذاب ولم يعبًا بهم . ولله جل وعلا الإبتداء وإليه الإنتهاء ، وله أن يظهر آياته فيما شاء وأراد ، أَلَا تَرَى إِلَى قُولُهُ عَزُوجُلٍ:﴿ هُوَ ٱلَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ ۚ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتُ هُنَّ أَمُّ الكِتَابِ وَأَخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَا الَّذينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْـهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَآبْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ﴾ لا جعلنا الله من الـذين في قلوبهــم زيغ(٥) ولا في أعدادهم ، لأنهم لما رأوا القوم اتبعوهم ، والقوم هم الذين ادعوا الإمامة ، وقالوا نحن ائمة ، وكذبوا لعنهم الله وأنهم أئمة يدعون إلى النار ﴿ وَيَوْمَ الْقِيامَةِ هُمْ (٦) مِنَ ٱلْمُقْبُوحِينٌ ﴾ وقد أمر الله عز وجل بقتالهم ونبذهم فقال : ﴿ [ قَاتِلُوا ](٧) أَئِمَّـةَ

<sup>(</sup>۱) سورة <del>۲۹</del>

<sup>(</sup>۲) سورة <u>۲۸</u>

<sup>(</sup>۳) سورة ۲<del>۷</del>

<sup>(</sup>٤) سورة <del>٧</del>

<sup>(</sup>٥) زيغ : انحراف واضطراب.

<sup>(</sup>۲) سورة <u>۲۸</u>

<sup>(</sup>۷) سورة <del>(۷)</del>

الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لاَ ايمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُم يَنْتَهُونَ ﴾ وقال : ﴿ وَيَوْمَ الْقِيامةِ (١) تَرَى اللَّذِينَ كَذَبُوا على اللهِ وجُوهُهُمْ مَسْوَدَّةُ اَلَيْسَ في جَهَنَّمَ مَثُوىً للمُتكبِّرينَ ﴾ فهم الرفث والفسوق والجدال الذي نهى الله جل وعلا أولياءه عنهم وعن قولهم ، وأمرهم بالبراءة منهم ، وأن يتبعوا الآيات المحكمات التي هن أم الكتاب ، والكتاب فهو القائم عليه السلام وإنما أراد بأم الكتاب أنهم يدعون إلى معرفة معنى أم الكتاب ، ولا يعصون قوله ، ويتولون (١) عند نهيه وأمره أنبياء الله ورسله والأئمة والدعاة في جميع الأعصار صلوات الله عليهم .

ومن البيان في قوله الله عز وجل: ﴿ مِنْهُ آياتٌ مُحكَماتٌ هُنَّ(٣) أُمُّ الْكِتَابِ ﴾ إن الكتاب يسمى به الناطق ، والآيات بما يسمى به الأثمة ، فقال: ﴿ أَنْزِلَ عَلَيْكُ الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب ﴾ يعني من ذريته ومن مقامه أثمة، وقوله ﴿ محكمات ﴾ يعني مقاماتهم (٤) بالله ، وبحكمة الله وترتيبه فيهم بالوصايا على سنة الله في الأثمة بعد الناطق الذي يتمون أمره . ثم قال: ﴿ هن أمُّ الكتاب ﴾ يعني وهم أصل الناطق الثاني ، فالأثمة المتمون فرع الناطق الأول ، وأمُّ الشيء في جميع الأشياء أصله في اللفظ والمعنى ، ومع هذا فلا يكون الناطق بعد آدم صلى الله عليه حتى يكون قبله أثمة يشيرون إليه بأمر الله ، فيتبع الراشدون إشارتهم ، ويتبط (٥) عنهم الغاوون المنكرون ، حتى يظهر الناطق فينجو من اتبع الأثمة ،

<sup>(</sup>۱) سورة <u>۳۹</u>

<sup>(</sup>٢) يتولون : الولاية حسب نصوص الفقه الاسهاعيلي ركناً من أركان الدين وأصل من أصوله وهي أفضل دعائم الدين والمحور الرئيسي الذي يدور عليه الدين عملياً وعلمياً . ولا يجب فيها التقليد بل الاعتقاد لكونها أصلاً وهي لطف من الله تعالى ، فلا بد أن يكون في كل عصر وزمان إمام هاد يخلف النبي في هداية البشر وإرشادهم إلى ما فيه الصلاح والسعادة في الدارين ، وله ما للنبي من الولاية العامة على الناس لإقامة العدل بينهم ورفع الظلم والحيف من بين ظهرانيهم .

<sup>(</sup>٣) سورة <u>٣</u>

 <sup>(</sup>٤) مَقَامَاتهم: المَقَامَة ج مَقَامَات: السيادة، يريد صفاتهم ومناقبهم الخلقية والعقلية التي لا يدانيها بشر سواهم فيها.

<sup>(</sup>٥) يتثبط: تَثَبَّطَعن الأمر: تَرَيَّثُ وتعوَّقه .

ويهلك الله بسيف الحق على يد الناطق إذا ظهر ، ثم يصيرهم بعد ذلك إلى الناركما أشار الله عز وجل إلى آدم صلى الله عليه فأمر الله الملائكة بالسجود له ﴿ فسجدوا إلاَّ إبليس أبي واستكبر وكان من الكافرين ﴾ ، فصار هو ومن اتبعه إلى سخط الله وعذابه في الدنيا والآخرة ، وأيضاً والإمام المتم (١٠مثل الأم، والناطق مثل الأب في مراتب الإمامة (٢) ، يقول الله عز وجل: ﴿ مِنهُ آياتٌ مُحكماتٌ هُن أُمُّ الكِتَابِ ﴾ يعني من مقام الناطق أئمة قائمون بنور حكمة الله ، وقوله: ﴿ هُن أمُّ الْكِتابَ ﴾.يعني هن أم الناطق السابع(٢) ، ومحمد الناطق أبوه ، وإنما وقعت التسمية للأئمة باسم الأم ، وهو اسم واحد لأن الإشارة بالأب إلى مقام النطقاء كلهم ، فالأئمة ما بين السادس وهو محمد صلى الله عليه وبين الناطق السابع المهدي صلوات الله عليه هم الـذين يسمون الآيات المحكمات (٤) ، ولله من محمد في ذروة النسب في الإمام المتصل بالسبب والدين ، فهم في مقام الأم ، والنطقاء في مقام الأب ، قال الصادق جعفر ابن محمد صلوات الله عليه يقوم هذا الأمر بسبعة ، أربعة منا ، وثلاثة من غيرنا . فإنما أشار عليه السلام بهذه السبعة إلى المقامات والرتب ، فالأربعة الذين منهم ويقوم بهم دعوة الحق ، يعنى محمد وعلى ، لا بد من الدعوة إلى محمد بمقام الناطق ، والدعوة إلى علي بمقام الوصي ، فهما اثنان من الأربعة ، والاثنان الآخران . إمام وحجة في كل عصر لا بد من مقام هذا ، وان كانوا صلى الله عليهم أكثر من اثنين فإنما أشار إلى الأولين وهم الأبدال كما قال الله عز وجل: ﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَا ( ) ايَةً مَكَانَ آيةٍ ﴾ يعني إماماً مكان إمام ، فأما الناطق والوصي ، فإن مقاميهما ثابتان (٢) في شريعة محمد

<sup>(</sup>١) يعنى من الناحية العرفانية الروحانية لأنه يمد المؤمنين بالتأييد والمعرفة .

 <sup>(</sup>٣) وذلك استناداً للحديث المروي عن لسان النبي الذي يقول فيه للإمام على بن أبي طالب « أنا وأنت يا علي أبوي هذه الأمة » ومن الناحية الباطنية باعتبار الناطق مثلاً للسابق ، والإمام مثلاً للتالى .

<sup>(</sup>٣) يعني أن الناطق السابع الذي هو القائم المنتظر سيكون من العقب .

<sup>(</sup>٤) في الأصل المحكمة .

<sup>(</sup>۵) سورة <u>۱۰۱</u>

<sup>(</sup>٦) لأنها يتجسدان في إمام العصر الذي يحمل الرتبتين .

إلى الناطق السابع بغير بدل فهذه إشارة إلى أربعة منهم تقوم بهم دعوة الحق (١) ، والثلاثة قال : من غير لله يريد من غير أهل بيت مقامات الإمامة ، فمقام رسول الله صلى الله عليه هو بيته في الباطن ، فيعنى بالثلاثة من المؤمنين لهم ثلاث مراتب ، والمؤمنون كثير ،ولكن لا يكون منهم إلاَّ ثلاثة ، في هذه الثلاث المراتب ، وهي مرتبة الباب الذي يرفع درجات المؤمنين بأمر الإمام ، ومرتبة الداعي الذي يدعو من تحت يد الباب فيدعو الطالبين حتى يكونوا مؤمنين ، ومرتبة المؤمن التي قد دخل بها من جملة المؤمنين لم يلحق بمرتبة الداعي ولا الباب ، وفي هذه المرتبة جميع المؤمنين ، ولا تقوم دعوة الحق إلا بها فهذا في الإشارة دليل على ما تقدم ذكره في الإشارة إلى مقام النطقاء والأئمة المتمين . والمتشابهات هم الذين لبسوا على الأئمة ، ولبسواً على الناس بأنهم أئمة ينجون بأتباعهم ويدلون الى غير طريق الحق ويدعون إلى قبلة لم ينصبها الله عز وجل ولم يأمر بالتوجه اليها ، وإنما جعل المتشابهات من الكتاب لأن هؤلاء المشتبهون (٣) من أمة محمد الناطق صلى الله عليه وإياه عنى بالكتاب في معنى الناطق فكل من كان من أهل الزيغ عن الحق الذين زاغت به (٤) قلوبهم عن معرفة الله جل وعلا وهم أهل النصب (٠) لعنهم الله قالوا فرعون وهامان وقارون بمنزلة أمير المؤمنين عليه السلام ، وهم وهم سواء (٦) ، بل هم خير منه عندهم وأفضل ، فهم المتشبهون(٧) لعنهم الله الذين اشتبه عليهم معرفة الحق : ﴿ وَٱسْتُحْـوَذَ عَلَيْهِـمْ آلشَّيْطَانُ [ بِشقوته ] فَأَنْساهُمْ ذِكْرَ آللهِ أُولئِكَ حِزْبُ آلشَّيْطَانِ (^) هُمُ الْخَاسِـرُونَ . واتَّبَعُوا أَمْرَ فرعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشيدٍ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارَ ﴾

<sup>(</sup>١)دعوة الحق : هي الدعوة الإسهاعيلية أوكها يسموها بالعرف الباطني الجنة بالقوة .

<sup>(</sup>٢) لبسوا : لَبُسَ لَبُساً عليه الأمر : خلطه وجعله مشتبهاً بغيره خافياً .

<sup>(</sup>٣) المشتبهون : إِشْتَبَهَ فِي الأمر : شَكَّ فِي صحته .

<sup>(</sup>٤)زاغت به: انحرفت به.

<sup>(</sup>٥) النصب : يعني الذين عبدوا الأنصاب أي الحجارة التي كانت حول الكعبة تُنْصَب فَيهَلَّ عليها ويُذبَح لغير الله . نَاصَبَ مُنَاصَبَةً . المعاداة والمقاومة أظهرها وأقامها . يريد الذين نصبوا العداوة لأل البيت ، فنبذوا باسم ( النواصب ) .

<sup>(</sup>٦) يعمد هنا إلى تطبيق نظرية المثل والممثول .

<sup>(</sup>٧) في الأصل المشابهون .

 <sup>(</sup>٨) سورة <sup>٥٨</sup> أضاف المؤلف إلى الآية [ بشقوته ] و <sup>١١</sup> و أضاف المؤلف [ الدنيا ].

بسيف القائم عليه السلام . ﴿ بِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ . وَاتْبِعُوا في هذه [ الدنيا ] لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ ﴾ أراد أرفدوا باللعنة، وهي المسوخية في يوم قيام القائم واظهار أمره ، وكشف قناعه ، وهو اليوم الذي كانوا يوعدون به ، ويأملون فيه الشفاعة والوصول إلى الجنة ، وقد كذبوا وجهلوا بما أمروا به ، وحادوا عنه واتبعوا رأس اللعنة لعنهم الله ، واتبعوا ما تشابه لهم من غير أولياء الله عليهم السلام ، وجادلوا بالباطل ليدحضوا (١) به الحق المبين العظيم عند الله عز وجل وهو ولي الله صاحب الزمان عليه السلام ومعنى القول أوردهم النار بسيف القائم أنه عند ظهوره صلى الله عليه يقتل الله بسيفه كل من خالفه ، ومن قتل بسيف القائم صادر إلى النار .

وما تفعلوا من خير يعلمه الله أراد بذلك كثرة العمل والسعي فلا يجب لأحد أن يقصر في شيء من ذلك فإنه ما يقصر أحد إلا كان نخالفاً لأمر الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ، والزاد كثرة العلم وخير العمل ما دل على التقوى وأعان عليها ، ولا يجب لأحد أن يشيع تعليم علم السر المكنون المصون الذي فيه شفاء للقلوب ، وحياة الأرواح ، وهو خير الزاد ومن اقتبس علم السر تجب عليه التقية إلى وقت كشف الأمر واظهاره ﴿ واتقون يا أولي الألباب ﴾ أراد وحدوني حق توحيدي ولا تشركوا بي شيئاً واعبدوني حق عبادتي ، يعني أطيعوا حجابي فإن طاعتكم إياه هي عبادتي ، لأنه الدال لكم على توحيدي يا أولي الألباب ، ويا أولي العقول الذين هسوتهم (٢) نوري ، وهو العقل اللطيف المحفوظ لعلكم تفلحون ، إغا هو لعلكم تنجون إذا فعلتم ذلك ، وإذا فعلتموه وصلتم واتصلتم ، وأنا أسأل الله العلي العظيم الكبير المتعالي بوليه ، الظاهر في هيكله ، الناطق بحكمته ، والمترجم عن غيب سره أن يجعلني متصلاً به غير منفصل عنه ، وأن يجعل روحي جارياً في أرواح أوليائه ، وجسدي مواصلاً لأجسادهم وسابقوا بعض رتب الصالحين من عباده إنه سميع قريب .

(١) ليدحضوا: دَحَضَ دَحْضاً ودُحُوضاً الحجة: أبطلها. ليبطلوا.

<sup>(</sup>٢) هسوتهم : هُسَّ هُسًّا : حدث نفسه ، والكلام : أخفاه . الهُسيس : الكلام الخفي .

واعلم أرشدك الله عن معنى قول الله عز وجل:﴿إِنَّ أُوَّلَ بَيْتِ وُضِعَ (١) لِلنَّاسِ لَلَّذي ببكَةَ مُبَّارِكاً وَهُدَىً لِلْعالَمينَ . فيه آياتٌ بَينَاتٌ مَقَامُ إِبْراهيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً ولله عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَن آسْتَطَاعَ إليهِ سَبِيلاً وَمَن ْ كَفَرَ فَإِن ٱللهَ غَنِّيُّ عَن الْعَالَمينَ ﴾ إنما أراد بذلك معرفة العباد بأول بيت نصبه من حجته وهو البيت العتيق الذي لابيت قبله ولا يدانيه، ولذلك أفرده جل وعلابقوله ﴿ إِنْ أُولَ بِيتَ وَضَعَ لَلنَّاسَ ﴾ يريد نصب للناس عرفه من عرفه ، وجحده من جحده ، فالأول هو الآخر ، لأن البارىء جل ذكره آلى على نفسه ألا يغير حجابه الأول ، والأبنية التي ظهرت منــه حكمته ، ولا يغير مقاماً من مقاماته ، ومعنى آلى على نفسه ، يعني أمضى مشيئته بحكمه الذي لا معقب لحكمه فقال: ﴿ كُتَبَ [ ربكم ] (٢) عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ ﴾ يعني حكم لكم من نفسه بالرحمة وقال عز وجل : ﴿ وَقَضِي رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُـدُوا إِلاًّ إِيَّاهُ ٣٦ ﴾ وهذا كله في معنى واحد ، فأول مقام البارىء عز وجل هو الآخر كما بدأه عاد على هذا في جميع الأعصار ، والمعنى فيه واحد وهو الإمام في عصره والناطق في عصره عليهما السلام وبيان ذلك القول في هذا أن أول أمر الله الذي بعث به أول رسله هو الذي يقوم به آخركم والذي يسألهم عنه يوم البعث في الآخرة بعد الدنيا . وقد قال الله عز وجل: ﴿ وَلَنْ تَجِـدَ لِسُنَّةِ ( ٤) آللهِ تَبْديلاً ﴾ وقال: ﴿ لاَ مُبَـدُلُ ( ٥) لِكُلِّهَا تِهِ ﴾ فالإشارة بهذا إلى أمره وحكمته التي يقيم بها الرسل والأئمة حجباً على خلقه ، مبشرين ومنذرين ، فأول حجاب من حجبه ومقام احتجب به آدم صلى الله عليه فبعثه بدينه الذي هو طاعته وتوحيده وعبادته إقراراً أنه الذي لا إله إلا هو ولا شريك له ، وأن يطاع بطاعة من اصطفاه على الناس برسالتـه ووحيه ، وآخرهـم الناطق السابع ، فبهذا صلى الله عليه يقوم ، وإليه يدعو ، وكلهم يحلون ما أحل

<sup>(</sup>۱) سورة <del>۳ م ۹</del>۲

<sup>(</sup>٢) سورة ٦٠ أضاف المؤلف [ ربكم ]

<sup>(</sup>۳) سورة <u>۱۷</u>

<sup>(</sup>٤) سورة <del>٢٣</del>

<sup>(</sup>a) me (a)

الله ، ويبشرون بثواب الله ، وينذرون بعقابه ، ويدعون إلى عبادته ، هذا أمر الله ودينه الذي هو الأول والآخر وما بينهما (١) .

ومن ذلك ما قال الحكيم عليه السلام : إن أول حجاب احتجب به البارىء جل وعلا هو آخر ما يظهر لأوليائه وهو معنى قوله هو الأول والآخر ، وهو أول كل أول بعد أمره إلى أول خلقه ، وهو آخر بعد كل آخر ، إليه يرجع الأمر كله ، وهو الظاهر على جميع أنبيائه ودعاته ورسله ، وهو الذي أظهرهم على أمره ، وهو الباطن الذي بطن الأشياء فلا تدرك إلا من عنده ، وهو بكل شيء عليم ، الكبير والصغير من خلقه ، بما لم يعلمه الدعاة إليه صلوات الله عليهم وهم الرسل والأئمة الذين يدعون إليه بإذنه ، ويهدون بأمره ، وهو آخر ما يظهر لأوليائه وعباده من آخر أمره على يد الآخر من رسله والقوام بدينه وإن اختلفت الصفات والأسهاء، فالمعنى الذي هم قائمون به واحد ، وهو المبعوث في كل زمان وبه يطالب الله الناس الذين آنس(٢) منهم الرشد ، فعرفوا الحق ، واستبصروا بالنور الكامل ، وقرأوا الصحيفة ، وأجابوا على الحقيقة ، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً ، لأنهم رفقاء أولياء الله في عصرهم ، ويرتقون بهم ويسكنون ، ألم (٣) تسمع قول الله جل ذكره في صفة الجنة وسكانهــا التي جرى منها العلم الشافي (4) للكل، والمحيي للكل، فقال: ﴿ وحسنت مرتفقاً ﴾ ، لأنها رافقت بهم ورفقت حتى أجابوها وهي الحجة عليه السلام والذين أنعـم الله عليهم فهم أهل الإِجابة والرضى والتسليم والإِخلاص، الذين كُلما وصلوا إلى علم وضعوا خدودهم لبارثهم وحدثوا عند ذلك توبة ليعرف فضل شكرهم وداموا على مرضاة الله (٠) فانتقلوا من تلك الرتبة إلى أن صار منهم أنبياء وصديقين . فمنهم من

<sup>(</sup>١) يعني الإمام الأول والآخر قائم القيامة المهدي المنتظر الناطق السابع والإمام القائم وما بينهما من الأثمة والمتمين ، المنصوص عليهم ، وهم ورثة المعرفة يرث بعضهم بعضاً لأنهم المعنى الباطن ذاته .

<sup>(</sup>٢) آنس: أحس منهم طيبة النفس.

<sup>(</sup>٣) في الأصل لم .

<sup>(</sup>٤) العلم الشافي: أي علم العرفان الباطني.

<sup>(</sup>٥) سقطت في الأصل.

جمع له النبوة مع التصديق وذلك ما قال جل وعلا حكاية عن من جمع له المعنين: 

إيوسف أيها الصديق ، فجمعت له النبوة والتصديق، فالتصديق أفضل من النبوة . وقال جل وعلا في ادريس إنه كان صديقاً نبياً ورفعناه مكاناً علياً ». وقال تبارك وتعالى : ﴿ [ و ] إِسْمعيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ (') وَكَانَ رَسُولاً نبياً وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلُوةِ وآلزَّكُوةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضياً » . ما أبين هذا الخطاب لمن كان له قلب فالصادق الرسول الكريم المبلغ الذي تجري الأنهار من تحته ، ألا ترى في قوله : ﴿ فَنَجَيْناهُ وَلَمُ اللّهُ إِنَّ مَنْ الكَرْبِ الْعَظيم مِنَ آللّيل » . وقوله في موضع آخر : ﴿ فَنَجَيْناهُ وَلَمُ اللّهُ مِنْ الكُرْبِ الْعَظيم » . فأهل الصديقين هم الدعاة المتفرقون من تحت أيديهم في الأمصار والجزائر هم الأنهار الجارية من البحار لأنهم تأهلوا بهم وتأهبوا للدعوة إليهم (') وأخذوا من أعطوهم آلا ترى إلى قول الله عز وجل : ﴿ يَا يَحْيَى للدعوة إليهم (') وأخذوا من أعطوهم آلا ترى إلى قول الله عنو وجل : ﴿ يَا يَحْيَى السلام ويقع عليه هذه المخاطبة وتقع على يحيى صلى الله عليه ومعنى خذ الكتاب بقوة أراد أن يعرف الإمام الناطق في كل عصر وزمان عليه السلام كها قال الله عز وجل وجل وجل وأنينا مَا لِهَذَا الْكَتَابِ ( الله المُول الله عنه على الله عليه عن كفر بالخطاب : وجل ﴿ هَذَا كِتَابُنَا يَنْطُوقُ ( المُعَلِمُ بالنُحق ﴾ وقال حكاية عمن كفر بالخطاب : وجل ﴿ هَذَا كِتَابُنَا مَا لِهَذَا الْكَتَابِ ( الله كَابُونَ الله عَلَيْ وَمَالًا وَوَجَدُوا مَا وَجَدُوا مَا وَقَالًا وَاللّه عَنِي الله وَاللّه وَالْحَلُمُ اللّه وَاللّه وَالْمُ اللّه وَاللّه واللّه الكولُولُولُه اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه واللّه واللّ

 <sup>(</sup>١) سورة 19 ماضاف المؤلف [ و ] إلى مطلع الآية الأولى .

<sup>(</sup>Y) mecs 11

<sup>(</sup>۳) سورة <u>۲۱ ×</u>

<sup>(</sup>٤) تأهبوا للدعوة إليهم: التأهب للقيام بالدعوة حسب المفهوم الإسهاعيلي أي إعداد الدعاة عملياً وعلمياً واختيارهم من العناصر العلمية المخلصة المحنكة والمدربة تدريباً خاصاً على أيدي خبراء عريقين من الحجج والأبواب والأيادي ، ولن يتوصل المستجيب إلى أصغر مرتبة في الدعوة أي ( مكاسر ) مثلاً إلا بعد امتحان عسير وتجارب كثيرة واجتياز حلقات باطنية عويصة .

<sup>(0)</sup> meca 17

<sup>(</sup>٦) سورة <u>٥٤</u>

<sup>(</sup>۷) سورة <u>۱۸ -</u>

عَمِلُوا حَاضِراً وَلاَ يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً ﴾ فتبارك الذي جعل الأشياء دليلاً بعضها على بعض ، ويعرف بعضها من بعض ، وما أصعب الطريق وأبعدها بغير دليل ، وأقربها وأسهلها بالموقف الرشيد والمعرف الشفيق ، الذي اشتق له اسم من الأسماء فقيل له إنك بأعيننا . فلولا عيانهم له ما صار دليلاً اليهم وحجة لهم فعليه السلام ، ومعنى قوله خذ الكتاب بقوة أي قوِّ به أهل دعوتـك ، وأحيى به نفـوس عارفيك وأهل اجابتك لأنك بركة الله جل وعلا فيهم ﴿ وآتيناه الحكم صبياً ﴾ أراد بذلك أعطيناه العلم وهو أحدث قومه سنا وأكثرهم علماً وأفضلهم وأحكمهم وأفهمهم ، فجعلناه ناطقاً عليهم ونوهنا باسمه وفضلناه على كثير ممن خلقنا تفضيلاً فتبارك الله أحسن الخالقين وإنما حسبهم في هذا(١) الموضع شاهدا لما أوردناه من قولنا وقصدنا من مذهبنا وأردنا أن نبين معنى قول النبيين والصديقين فاعلمنا جل وعلا باستثنائه بالصديقين فوجدناهم فوق الأنبياء ، وربما كان نبياً وصديقاً وهذا ما لا ينكره أهل الولاية والإجابة ، من ذلك ما أفيض علينا من خبر يوسف عليه السلام إذ(٢) جعله صاحب الوعاء والفتيا(٣) يستقي منه الدعاة لأنه بحر عظيم وهو الإمام في عصره عليه السلام بقولهم ﴿ يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا في سَبْع ِ بَقَرَاتٍ ٢٠٠ سِمَانٍ ﴾ فأراد الله عز وجل أن يجعله صاحب الدعاة يصدقون قوله ويستفتونه (٥) في أمرهم ، ويلجأون إليه لأنه باب حكمتهم.

ومعنى قوله ﴿أولئك الذين أنعم الله عليهم ﴾ النطقاء في كل عصر وزمان وهم الدعاة إلى الله عز وجل الذين يكونون ممن يحب النبيين والصديقين ، وإنما يسمون بأسهاء النطقاء ، إذ أنطقهم الأثمة بالدعوة دون غيرهم من المؤمنين (٢)

<sup>(</sup>١) سقطت في الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل إذا.

<sup>(</sup>٣) ليبين الأحكام ويفسر النظام بفهم عميق لأسرار التوحيد ولمعنى الوحدة الإلهية السرمدية .

<sup>(</sup>٤) سورة <u>١٢</u>

<sup>(</sup>٥) لأنه مفتاح الأذهان وموجهاً لها على ما تقتضيه طبيعة العقول .

 <sup>(</sup>٦) يعني بهؤلاء الذين عرفوا صاحب الجثة الإبداعية إنسان زمانهم الكامل ومن يعرفه فقد عرف الله وأصبح من المؤمنين الصامتين.

الصامتين فبهذا الإسم يميزون من جملة المستجيبين (۱). ثم أراد الله عز وجل أن يذكر درجة فوق درجات النبيين والصديقين في أعصار غير أعصارهم، فقال: ﴿ وَالشُّهدَاءُ (۱) عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴾ فهم الرسل شهداء الله جل وعلا في جميع الأعصار ويجعلهم شهداء على خلقه وهم أصحاب الشرائع ، ألا ترى إلى قوله جل وعلا: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّة بِشَهيدٍ (٣) وَجِئْنَا بِكَ عَلى هؤلاء شهيداً ﴾ .

أما أصحاب الشرائع فهم (\*) شهداء الله على خلقه ومن تحت أيديهم يكون الدعاة ، والأنبياء وهم المرسلون والأنبياء غير المرسلين ، لأن في أنبياء الله من بعضهم أفضل من بعض ، ألا ترى إلى قول الله عز وجل : ﴿ وَلَقَدْ فَضَلْنَا (\*) بَعْضَ النّبِينَ على بَعْضِ ﴾ فهذه مرتبة الأنبياء لأن بارئهم يرتبهم بفضل منازلهم عنده ، فالإختيار في ذلك إلى صاحب الشريعة الذي شرفهم ونوه بأسهائهم وأمر بطاعتهم ، ونهى عن معصيتهم ، ألا ترى إلى قول الله عز وجل: ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدّينِ مَا وَصّى بِهِ (\*) نُوحًا وَ الّذي أُوحًينَا إلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ ابْراهيمَ وموسى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدّينَ وَلاَ تَتَفَرّقُوا فيهِ ﴾ فأصحاب المخاطبة الذين كلمهم الله عز وجل هم أولو العزم (\*) من الرسل كما أمر الله عز وجل بعض أنبيائه بقوله: ﴿ فَاصْبُرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ (^) مِنَ الرسل كما أمر الله عز وجل بعض أنبيائه بقوله: ﴿ فَاصْبُرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ (^) مِنَ الرسل كما أمر الله عز وجل بعض أنبيائه بقوله: ﴿ فَاصْبُرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ ( مَن العالمين ، الرسل كما عني الذين عزموا على مرضاة الله فها أخذهم خوف أحد من العالمين ، الرسل كما يعني الذين عزموا على مرضاة الله فها أخذهم خوف أحد من العالمين ،

<sup>(</sup>۱) المستجيبين : أولئك الذين استطاع الداعي المكاسر أن يقنعهم بحقيقة ما يدعو إليه فاستجابوا لدعوته . ورتبة المستجيب أدنى رتبة من مراتب الدعوة الإسهاعيلية ولا يجوز له الإطلاع على العلوم الباطنية العويصة لأنه يكون في دور الاختبار .

<sup>(</sup>۲) سورة ۷<u>۵</u>

<sup>(</sup>۳) سورة <u>ع</u>

<sup>(</sup>٤) في الأصل الشريعة .

<sup>(°)</sup> سورة <u>۱۷</u>

<sup>(7)</sup> mecة <del>11</del>

<sup>(</sup>٧) أولو العزم : هم : نوح ، ابراهيم ، موسى ، عيسى ، محمد 🥌 .

<sup>(</sup>۸) سورة <del>۲۵</del>

وعزم بهم فانقطعوا إلى بارئهم فاستضاؤوا بنوره ، فصاروا مصابيح لغيرهم ، وسرُجا منيرة لمن اقتدى بهم ، واهتدى بهديهم ، وجعلهم خصائص عليهم السلام .

فمن كلمة الله بلا واسطة من البشر ، ولا حائل بينه وبينهم منهم فقد فضل تفضيلاً ، ورُتُبَ ترتيباً لا ينبغي لأحد أن يدعى (() مقامه إلا كان ميتاً غير حي كها قال عز وجل ﴿ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَ يَهْقَهُونَ (() بِها وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَ يُبْصُرُونَ بِها ﴾ وقال: ﴿ فَإِنَّها لاَ تَعْمَى الأَبْصارُ (() وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ اللّتي في الصَّدُورِ ﴾ ونعوذ بالله من عمى القلوب وموتها (() ونسأله حياة قلوبنا ونور أبصارنا وزيادة في بصائرنا إنه عليم بذات الصدور ؛ وإنها عباد الله عز وجل من جميع البشر بعضهم لبعض واسطة بينه وبين قومه في الدرجة على قدر المراتب في الدرجات حتى يكون الرسول هو الواسطة بين الله تعالى وبين البشر ، فليس فوقه في المرتبة أحد منهم ، وإنها الواسطة بين الله تعالى وبين البشر ، فليس فوقه في المرتبة أحد منهم ، وإنها الواسطة بين الله على وبين رسله . والدليل على ذلك قول الله عز وجل لنبيه ومن جعله الله واسطة بينه وبين رسله . والدليل على ذلك قول الله عز وجل لنبيه رسوله إلى البشر فقال: ﴿ وَاسَّالُ مَنْ أَرْسَلنَا مِنْ قَبْلِكُ مِنْ اللائكة رسُلنَا إلى الرسل أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ﴾ يعني بهذا أنه لا إله الملائكة رسُلنا إلى الرسل أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ﴾ يعني بهذا أنه لا إله فليس بينك يا محمد وبين الله إلا الرسل المستعبدون بين الملائكة (() الروحانين ، العالمين فليس بينك يا محمد وبين الله إلا الرسل المستعبدون بين الملائكة (() الروحانين ،

<sup>(</sup>١) في الأصل يرعى.

<sup>(</sup>۲) سورة <u>۷</u>

<sup>(</sup>۳) سورة ۲۲<u> ک</u>

<sup>(</sup>٤) موت القلوب بالمفهوم الإسماعيلي إذا لم يأتها التأيد من المؤيد الذي يعتبر بمثابة القلب للجثمان الإنساني ، فإذا لم يعرف الإنسان قلبه فيؤدي إليه ما وجب من الولاية والطاعة يعتبر ميتاً من الناحية الروحانية في الدنيا والأخرة وذلك الخسران المبين .

<sup>(0)</sup> me (6)

<sup>(</sup>٦) يعني الحدود الروحانية مأمورة مستعبدة لمن اعطاها الصورة الروحانية القدسية .

وقد قال الله عز وجل: ﴿ اللهُ يَصْطَفَى مِنَ الْمِلائِكَةِ (١) رُسُلاً وَمِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ ورسله الذين اصطفى من الناس هم رسله إلى الناس ، ورسله الذين اصطفى من الملائكة هم رسله إلى الرسل ، وإياهم أمر محمداً صلى الله عليه وعلى آله أن يسأل بقوله: ﴿ وآسأَلْ مَنْ أَرْسَلَنَا مِنْ قَبْلُكَ مِن رُسُلُنَا ﴾ . فأما رسله الماضون من البشر فها أمر الله نبيه بسؤالهم وقال الله عز وجل : ﴿ وَمَا كَانَ لِيَشَرِ أَنْ يُكَلِّمَهُ آللهُ إِلاَّ (٢) وَحْيَأ أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحي بِأَذِنِهِ مَا يَشاءُ ﴾ . فالوحي هو ما يبلغه ٣٠ الملائكة إلى الرسل من كلام الله فبذلك كلم البشر ، ثم قال عز وجل: ﴿أُو مِن وراء حجاب ﴾. يعني ما بلغه الرسول إلى الوصى من كلام الله وعلم الباطن، لأن الرسول حجاب بين الله وبين الناس ، فالتنزيل كلام الله ، وتأويله كلام الله ، كما قال عز وجل ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ المُشْرِكينَ آسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ ۖ ثَا حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ ٱللهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ﴾ فهذا في التنزيل وهو كلام الله يعني القرآن ، وكذلك التأويل كلام الله . وقوله: ﴿ أو يرسل رسولاً فيوحي باذنه ما يشاء ﴾ يعني ما بلغه الوصي إلى الناس بإذن الله تعالى وإذن رسوله من التأويل، وهو كلام الله فبذلك كلم البشر إذا سمعوا كلامه بإذنه ، ومعنى قول الله عز وجل في هذه الآية في الباطن في قوله ﴿ وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ المشركينَ آستجارَك فأجرُهُ ﴾ يعني بالمشركين الذين أشركوا بالإمام (°)الذي أختاره الله ورسوله إماماً يدعو إلى النار لم يختره الله ولا رسوله ، فاشركوا باختيار الله اختيار أنفسهم ، واتباع أهوائهم فقال: ﴿وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ﴾. يعني من هؤلاء المشركين استجارك من الضالين فأجره بالعهد والميثاق والدلالة على طرق الحق أهدى ، والمخاطبة بهذه للرسول في عصره ، ولكل إمام في كل عصر ، ثم قال: ﴿ حتى يسمع كلام الله ﴾ . في التأويل . ثم أبلغه مأمنه أن

<sup>(</sup>۱) سورة <del>۲۲</del>

<sup>(</sup>Y) mecة 43

<sup>(</sup>٣) لأنهم الحدود القائمة بالفعل ، وفاعليتهم بكونهم فعلاً لغيرهم الذي قام بالفعل وهو السابق .

<sup>(</sup>٤) سورة -

<sup>(</sup>٥) أشركوا بالإمام: أي جعلوا له نداً وحداً يفعل بالنفوس القابلة للتأيد كفعله .

يُبلغه ارتفاع درجته ، وفكاك رقبته حتى يأمن من الضلال بازدياد يقينه وبصيرته ، ويأمن من عذاب الله يوم القيامة ، فهذا كلام الله في الظاهر والباطن يشهد بعضه لبعض ويؤكد بعضه بعضاً ، كل شيء منه في وقته وموضعه ، لا ينقص بعضه بعضاً () .

وقال الحكيم عليه السلام: فأنبياء الله عز وجل على درجات. كما قال: ﴿ وَمَوْ وَالَا يَعْلَمُها ﴾ دبر وَمَنَهُ عَلَمُ وَرَقَةَ إِلاَ يَعْلَمُها ﴾ دبر بحكمته جميع ما خلق يشهد خلقه لأمره ويشهد أمره لخلقه وهو بكل شيء عليم بصير بجميع الأشياء وبما أقام به الحجة على خلقه (١). والعليم فهو عليم بذات الصدور وهو عليم بخائنة الأعين وما تخفي الصدور ، وخائنة الأعين هم الذين خانوا الله ورسوله وأولياءه بعلمهم وعملهم (١) واتبعوا اعداء وأعين الله في خلقه هم الأنبياء والأثمة عليهم السلام فمن خانهم فقد خان الله ، والله يعلم من يخونه ويخون أولياءه ورسله وقوله: ﴿ وما تخفي الصدور ﴿ يعني ما يخفي صدور أوليائه من العلم الذي لا يبدونه لأحد من لا يستحقه ، فمن أبدوه له عند استحقاقه ثم بدل أو نكث ثم خانه م فيه ، فالله يعلمه ، وفي ذلك قال الله عز وجل: ﴿ لاَ تَخُونُوا آللهَ مَنون العلم ، فخيانة الله مخالفة مرضاته في السر العلانية ، وخيانة رسوله مخالفة مريعته وسنته وترك أمره ووصيه ، وخيانة الأمانات خيانة الأئمة في سرائر علومهم شريعته وسنته وترك أمره ووصيه ، وخيانة الأمانات خيانة الأئمة في سرائر علومهم وخيانة علمهم إظهاره لغير مستحقه وعلى غير حدوده (٥) ثم قال: ﴿ وأنتم تعلمون ﴾ .

<sup>(</sup>١) في الأصل بعضاً بعض.

<sup>(</sup>٢) الحجة على خلقه: ليبين لهم الأحكام ويستنبط خفايا الآيات فيمدهم بفهم عميق لكتاب الله الناطق. لذلك وجب أن يبعث أو بالأحرى أن يعين الله تعالى في الناس رحمة لهم ولطفاً جهم حجة عليهم يزكيهم ويعلمهم الحكمة. وليس فحوى الوجوب أنه تعالى أمر بذلك فيجب أن ينفذ الأمر بل معنى ذلك أنه واجب الوجود للزوم واستحالة الإنفكاك.

<sup>(</sup>٣) أي في الظاهر والباطن باعتبار العبادة العلمية هي الباطن والعبادة العملية مي الظاهر.

<sup>(</sup>٤) سورة <u>۸</u>

<sup>(</sup>٥) يريد من المستجيب هنا أن يتذكر قسمه المتصل بروحه القبس النوراني فلا يطلع على أسراره =

يعنى تعلمون حدود الدين ، وحقوق الأمانة في المستور(١) ، لأنه ما يطلع على علم الباطن أحد حتى يعرف بحقوقه وحدوده، وبالواجب من ستره وصيانته، فالأمانات مقامات الأئمة والأمانات أيضاً فوائد علمهم الباطن . وقول الله عز وجل خائنة الأعين يعنى خائنة الأئمة والحجج لأنهم أعين الله على خلقه في أسباب حقه ، وخائنة ما تخفى الصدور يعني خائنة الأمانات من فوائد العلم الذي يخفيه صدور الأولياء كما قال : ﴿ لا تخونوا أماناتكم ﴾ . وفي ذلك وجه آخر أن الله يعلم ما تخفي الصــدور من الخيانة وإن لم تظهره(٢) الأفعال . وفيه معنى آخر باطن الصدور هم الذين صدروا من البارىء إلى الخلق بأمره ليصدروا بهم إلى صراطه المستقيم هو طاعة الإمام عليه السلام في كل عصر ، فهم الصدور التي تخفي علم الله ﴿والله يعلم ما تخفون وما تعلنون ﴾ وهو عليم بهم وبغيرهم ، وهم الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين فمنهم الصامت عن الحكمة الباطنة الناطق بالسيف الظاهر ، ومنهم الصامت عن السيف الظاهر الناطق بالحكمة الباطنة عليهم السلام. ونرجع إلى ما أردنا من شرح الحج وبيانه ، وإذ قد أخذنا في شرح الأئمة فلا بد أن نأتي على آخرها بعون الله وقوته وقد بينا الشهداء ونريد أن نأتي بمعنى الصالحين بصلاحهم تمـت الأشياء وصلحـت ، وتمت الشرائع وهم أصحاب الدعوات التامات (٣) حجج الله عز وجل على خلقه ، ومن عند الأنبياء ثبتوا ، وإليهم رجعوا ، وعليهم عولوا ، بأمر الله الذي قاموا به ، والشهداء فهم الذين أشهدوهم خلق أنفسهم بالخلق الجديد(1) وهم أصحاب الدعوة إلى الحق الباطن ، ألا ترى إلى قول عز وجل : ﴿ اللَّذِينَ آمنوا وعملوا الصالحات ﴾. أراد بهم أقاموا الصالحات. كما قال: ﴿ والباقيات الصالحات ﴾. أراد بهم

الماورائية الإلهية السرمدية إلا من كان صادق الإيمان خالص النية من الإخوان الأبرار ،
 والحدود الأخيار .

<sup>(</sup>۱) وذلك عملاً بما يروى عن الإمام الصادق « التقية ديني ودين آبائي » و « من لا تقية له لا دين له » بالإضافة إلى نصوص الأصول والأحكام الإسهاعيلية الخاصة بالعهد والميثاق الذي يؤخذ على كل مستجيب .

<sup>(</sup>٢) في الأصل تظهر .

<sup>(</sup>٣) في الأصل المتمات.

<sup>(</sup>٤) يعني كل من تلقى الإستمداد الروحي والتعليم العرفاني قد تخلق روحياً وصقل عرفانياً .

أقاموا الصالحات. كما قال: ﴿والباقيات الصالحات ﴾. يريد الحجج عليهم السلام ومع الصالحين ، فقد وقع عليهم اسم التذكير فصاروا أئمة ، والصالحات يسمى بها الحجج (١) لأن مراتبهم دون مراتب الأئمة عليهم السلام .

ثم قال: ﴿ وَحَسُنَ أُولَئِكَ (٢) رَفيقاً ﴾ فأبان جل جلاله وتقدست أسهاؤه ، وعظم حجابه ، ونزهت آياته ، وترجمت دعاته مكنون علمه ، وخفي سره ، ونسأله الرضى والتسليم والبلوغ في خير وعافية ونعمة شاملة كاملة فاضلة ، عطاء بغير حساب ، وأجل اسم من أسمائه الحسنى ، كما قال : ﴿ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ﴾ . وهو الناطق بالسيف ، الظاهر بالقدرة ، صاحب الزمان ، وقبة (٢) الأزمان ، ومعدن القرآن ، والمترجم عن الرحمة باب الله في خلقه وواسطة فيما بينه وبين عباده المكرمين الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون وإلى قدرته يرجعون فحسن أولئك رفيقاً الإسم الجليل الحسن الذي حسنت به الدنيا وأنارت به الآخرة بلغنا الله مبلغهم وأوصلنا إلى ما أوصلهم إنه عليم بذات الصدور .

نرجع إلى معنى قوله: ﴿إِنْ أُولَ بِيتَ وَضَعَ لَلنَاسَ لِلذِي بِبِكُهُ مِبَارِكاً (٤) وهدى للعالمين ﴿. فأول بِيت أظهره الله تعالى هو الرسالة ودليل العبادة بالرسول المختار وهو آدم عليه السلام ثم آخر بيت هو خاتم رسالته وحجته آخر بيت بينه للناس أنه يعني آخر ناطق بعثه للناس وهو الناطق السابع ، فأول أمره هو آخر (٥) ولا تبديل لأمره ولا

<sup>(</sup>١) يريد حجج الإمام في جزائر الأرض وهم نواب الإمام .

<sup>(</sup>۲) سورة <u>ع</u>

<sup>(</sup>٣) قبة: نظرية القباب والأنوار قال فيها دعاة وعلماء الإسهاعيلية في دور الستر الأول أي في عهد الأئمة المستورين قبل العصر الفاطمي ، ثم جاء العصر الفاطمي فتطورت فلسفة الدعوة وتنظياتها السرية تطوراً ملحوظاً وكان أن حذفت هذه النظرية باعتبارها فرعاً لا أصلاً . ولا تزال فرقة النصيرية تقول بهذه النظرية حتى الآن وتعتمد عليها في تأويلاتها الباطنية مما جعل بعض الدارسين للعقائد الباطنية يخلطون بين الكتب النصيرية والكتب الإسهاعيلية التي صنفت قبل العصر الفاطمي لتطابق بعض النظريات من حيث الشكل .

<sup>(</sup>٤) في الأصل مبارك .

<sup>(</sup>٥) يريد ظهوره ياون في آخر دورنا هذا لأنه صاحب القيامة .

معقب لحكمه والناس فهم المؤمنون القائلون بفضل السابع المستجيبون لدعوته في كل عصر وزمان ، وبكة (١) فهي الحجة البالغ احتجاجه ، التامة كلمته ، وهو الميزان العدل الذي أمر البارىء باتباعه فقال : ﴿ وَزِنُوا بِالقِسْطَاسِ (١) الْمُسْتَقيم ﴾ يعني اتبعوا أمر الحجة وانزلوا عند قوله وهو بكة الذي بكت أعداءه وأخزاهم ولعنهم ، وهو البركة من عنده الهداية ، ولهذاة وهم الدعاة .

والعالمون هم الأنبياء والمرسلون في كل عصر وزمان الذين كشف لهم علم الحقيقة ، الذين قال الله عز وجل فيهم : ﴿ إِنَّمَا (٣) يُخْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَماءُ ﴾ . فهم الذين ألبسوا الخشية « يَخْشَى الله منهم » أراد عُرف الله بهم ، وعُرف الله من قبلهم ، فهذا معنى قوله يخشى الله من عباده العلماء . على وجه أن الله عز وجل أمره وتأييده موجود فيهم ومعهم ، وقد ألبسهم خشيته وجعلهم عباده الذين علموا غيبه (٤) ، واستضاؤوا بنور هدايته ، واتصلوا بنورانيته (٥) ، والله عز وجل فأجل العلماء عنده الداعي إليه بإذنه معدن علمه ، ومتم وحي رسوله ، وهو وصيه المذكور في هذا الموضع أول العلماء أبو الآباء يعني داعي الدعاة .

ونرجع إلى معنى قول الله عز وجل: ﴿ فيه آيات بينات ﴾. فالبينات الحج عليهم السلام الذين بينوا للناس علم ما أشكل عليهم فهم في علم الله ومقام صاحب الحق الذي مثله بيت الله شاهدون دالون عليه ، داعون اليه ، منهم مقام ابراهيم يعني حجته على صلى الله عليه . أحد حججه وهو عليه السلام الذي كان مثله في أبيه (٢) لا

 <sup>(</sup>١) بكة : هكذا وردت في القرآن الكريم وتعني مكَّةُ المكرَّمَة وهـي مدينة في المملكة العـربية السعودية عاصمة الحجاز وأحد الحرمين وهي مركز الحج وقبلة المصلين .

<sup>(</sup>۲) سورة ۲<del>۲۲</del>

<sup>(</sup>۳) سورة <u>۳۵</u>

<sup>(</sup>٤) في الأصل غيبته

<sup>(</sup>٥) في الأصل بنوراناته

<sup>(</sup>٦) يريد محمد بن أبي بكر الذي يعتبر أحد حجج الإمام علي بن أبي طالب .

مثل ابراهيم في أبيه الذي تبرأ منه إلى بارئه فكذلك برأ محمد على الله عز وجل وإلى أمير المؤمنين صلى الله عليه كها قال عز وجل يحكى عن الذين قالوا: ﴿ إِنَّا بُرَاءُ مِنكُــمْ ومِمَّا تَعْبُدُونَ (٢) مِنْ دُونَ آللهِ ﴾ فهو المتبرىء من الرجس النجس أبيه لعنه الله ، والناطق عليه ، والزاجر له بقوله ﴿ [ اتَّخذُ ] ٣٠ اَصْنَاماً الهــةً إِنَّــى اَراكَ وَقَوْمُكَ فِي ضَلَالٍ مُبينٍ ﴾ أف لكم ولما تعبد أنت وقومك ، فزجره ونهاه ، ﴿ فَأَبِّي وَآسْتُكْبَرَ وِكَأَنَ (4) مِنَ الْكَافِرِينَ ﴾ فجازاه الباريء جل وعلا على يد وصى رسوله في الدنيا حتى يضاعف له الجزاء في الآخرة ، وإنما جازاه بأن جعله في مقام الدعاة ، وأمر باتباع دعوته ، والدخول في بيعته ، فمن دخل في دعوته ، واستجاب أمن وسعد، لأن الباريء عز وجل قد وعد بقوله: ﴿ ومن دخله كان آمناً ﴾ بدعوته والدخول في ولايته، والإِتصال بهدايته، ثم يرجع المعنى إلى القول الأول ﴿ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ﴾، فأمر جل وعلا باتباع الإمام صلوات الله عليه الذي من يختاره نجا وفاز ، فالحج هو (°) الإقرار بالولى المعمود عليه السلام من استطاع اليه سبيلاً ، فالعباد كلهم فيه الإستطاعة غير أنهم ممنوعون من التوفيق والسبيل لهم بين، وهو الداعىإليه سبيل الله جل وعلا، وهذه الصفة تقع على حجةالإمام ووصى الرسول ، فالحجة سبيل الإمام الذي يدعو به الناس إلى الله عز وجل كما قال الله عز وجل: ﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي ادْعُوا إِلَى الله (٦) عَلَى بَصِيرةً أَنَا وَمَن ِ آتَّبَعَني وَسُبْحانَ آللهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ الذين أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً ، أي أشركوا بأمر الله في الامام صلوات الله عليه أهواء أنفسهم ، واختيار كبرائهم ، الذين أضلوهم السبيل ، فجعلوا مع الإمام غيره من لم يجعله الله ولا رسوله ممن ليس له حق ولا

<sup>(</sup>١) يعنى تبرأ محمد الحجة من أبيه أبا بكر الظالم المغتصب.

<sup>(</sup>۲) سورة <del>۲۰</del>

<sup>(</sup>٣) سورة  $\frac{7}{\sqrt{8}}$  جعل المؤلف [ اتخذ ] بدلاً من [ اَتَتَّخِذُ ]

<sup>(</sup>٤) سورة <del>٢</del>

<sup>(</sup>٥) الحج في الباطن عند الإسماعيلية الولاية لإمام العصر والمثول بين يديه لمن تسنح له الفرصة .

<sup>(</sup>٦) سورة <u>۱۲</u>

يهدي إلى صراط مستقيم ، لا جعلنا الله فيهم ، ولا من أعدادهم ، إنه على ذلك قدير ، فالسبيل واضح بين ، ولكنهم قد جعل على ﴿ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ (') وقُراً وَإِنْ تَدْعُهُمْ إلى الْمُدى فَلَنْ يَهْتَدُوا إذا أَبَداً ﴾ ما أبين هذا الخطاب لمن كان له بصر حديد ألا تنظر أيها المستفيد (') إلى غير ما أمر به فقال : ﴿ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ آللهَ ('') غَنِيٌ عَنِ الْعَالَمينَ ﴾ ولولا أنه جل وعلا علم أن يستطيعون وقد أقام لهم السبيل وأبان لهم الدليل لما قال لمن خالف أمره ومن كفر فلولا أنه قد أعطاهم استطاعة السعي وحاسة الطلب لما ألزمهم اسم الكفر عند خلاف أمره وترك فرضه، ثم أبان جل وعز أنه غني عن العالمين ، يعني بذلك دعاته أنه غني عنهم وهو الذي أعانهم وأغناهم وملكهم وملك بهم وجعلهم ملائكة مكرمين وأولياء مخلصين جعلنا الله منهم ومعهم ولا قطع بنا عنهم إنه سميع بصير .

وقد شرحنا بيان هذه الآية وما تابعها من شرح غيرها نسأل الله العون والبلاغ والإتصال به والوصول إلى معاينته والكلام له شفاها بلا حجاب إنه سميع عليم بيان هذا الدعاة أنه في وقت استتار الإمام يدعون للمؤمنين أن يمن الله عليهم بمعاينته ، واستاع كلامه شفاها بلا حجاب من الدعاة والحجج ، لأنهم حجب الإمام عند استتاره عن أعين الظالمين والله سميع عليم ، سمع دعاء المؤمنين رعلم سرائرهم ، وصالح نياتهم ، وسع كل شيء علما ، والشيء هو الإمام بعد الإمام عليهم السلام وسعهم علم الله جميعاً واختياره أمره وهو بكل شيء عليم لأنه علم ما يخرجه إلى شيء يعني ما يخرجه إلى الإمام قبل إخراجه إليه وهو أوجد الإمام وبصره ودل عليه ، ولولا يعني ما يخرجه إلى الإمام قبل إخراجه إليه وهو أوجد الإمام وبصره ودل عليه ، ولولا علمه به وإرادته له ما كان غنياً فتبارك الله أحسن الخالقين ، الذي خلق الأئمة دعاة إليه عليهم السلام فسواهم أئمة لعباده ، وقبلة لرشاده ، وقدر فهدى قدرهم على ما أراد من التقدير بأن جعل فيهم الحكمة على ما يطيعون كها قال جل وعلا :

<sup>(</sup>۱) سورة <del>۱۸</del>

 <sup>(</sup>٢) المستفيد : يريد المستجيب المؤهل لقبول التأييد من جهة التصور والإستدلال بالظواهر على
 الخفيات مستخدماً العالم الروحاني لاستخراج منافعه المقدرة فيه من المبدع .

<sup>(</sup>۳) سورة <del>۳</del>

﴿ [ ربكم ] اعْلَمُ بِكُمْ (١) إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ ازَلارْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَةٌ في بُطُونِ أُمّهَاتِكُمْ فَلَا تُزِكُوا أَنْفُسكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ آتَقَى ﴾ فمن الأرض أنشأ الدعاة ، والأرض فهي مثل الحجة وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم إنما لمعنى وإذ أنتم تحت الرضاع في الباطن (٢) والتربية بالعلم لم تبلغوا إلى حال الطعام والنطق (٣) وهي مرتبة الدعاة الذين أطلقوا في الدعوة ، فلما بلغتم الرتبة التي خلقتم ، يعني اليها دعيتم وخلقتم الخلق الجديد ، وهو الدعوة إلى علم الباطن فأوصلتكم تلك الرتبة إلى رتبة النطق بالدعوة ، فلا تزكوا أنفسكم فإني أنا الذي أزكيكم وأزكي عملكم وأقبل بالدعوة ، وأنا أعلم بمن اتقى منكم فأوصله إلى أجل رتبة ، وأجعله حجاباً أجعل فيه القدرة ، وأجعله إمام عصره صلى الله عليه وعلى أثمة دينه ، وهدى العباد بهم فيه القدرة ، وبلغ الناس منافعهم بدعاة إمامهم صلوات الله عليه ، بلغنا الله غاية وعلى أيديهم ، وبلغ الناس منافعهم بدعاة إمامهم صلوات الله عليه ، بلغنا الله غاية الأمل ونهاية الطلب ، ومعاينة المحبوب (٥) ، ومجاورة المقصود ، ولا قطع بنا عن ذلك إنه جواد كريم .

تمت الرسالة بشرحها وتفسيرها وباطن معانيها والحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد نبيه وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار وسلم تسليماً حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير .

<sup>(</sup>١) سورة ٣٣ جعل المؤلف في مطلع الآية [ ربكم ] بدلاً من [ هُوَ ] .

<sup>(</sup>٢) الرضاع في الباطن: لدعاة الإسهاعيلية عدة كتب عالجوا فيها هذه النظرية وأفردوا لها صفحات وصفحات، وخلاصتها أن المستجيب عندما يمثل بين يدي المؤيد لقبول التأييد يجب عليه أن يعتبر المؤيد صورة طبق الأصل عن أمه الجسهانية التي أرضعته اللبن لتنشئته جسدياً، وكذلك المؤيد يمده بالعلوم الباطنية التي فيها قوام روحه على دفعات وبالتدريج حتى يبلغ أشده في العلوم العرفانية.

<sup>(</sup>٣) أي على المستجيب أن يعتقد وهو في طور الرضاع بأنه لا يزال في أول السلم فلم يبلغ ما بلغه الدعاة الذين تجاوزوا عهد الرضاع ونبتت لهم أسنان يستطيعون بواسطتها أن يتناولوا الطعام العرفاني ويسبروا غوره وينطقوا فيه ، ويبينوا رموزه وإشاراته .

<sup>(</sup>٤) القرابين بالمفهوم الإسماعيلي ما يقدم بين يدي الحدود من النجوى والزكاة والخمس.

<sup>(</sup>٥) المحبوب : يعني المعشوق وهو الإمام .

## الرسالة السادسة

## بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أرشد عباده ، وأوضح حجته بكتابه ، الناطق بأمره ونهيه ، على لسان نبيه الصادق برسالته ووحيه بالهدى والشفاء والبينات الواضحة ، والحكمة البالغة التي أكملها ، والشواهد التي أوجدها ، جعلها سبحانه في تنزيل الكتاب وتأويله وتنزيله بيان ، وتأويله برهان .

فمن التأويل الذي هو باطن ظاهر التنزيل ، ومعنى هذه الآية من كتاب الله عز وجل قوله تبارك وتعالى : ﴿ إِنْ يَتَبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَمَا تَهْوى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِم الْهُدى ﴾ يعني أن يتبعون إلا من جعلوه إماماً لهم باختيارهم وهوى أنفسهم ، بلا خيرة من الله ولا إشارة من رسوله ، وظنوا أن الله يقبل ذلك منهم وهو لا يقبله ، ولقد جاءهم من ربهم الهدى ، يعني ولقد بين لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وهو ربهم عن الله رب العالمين مقام الوصي يهديهم بهدى الله وهو على بن أبي طالب عليه السلام وقوله ﴿ إِنَّ آلظَنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الحَقَ شَيئاً وَهُو على بن أبي طالب عليه السلام وقوله ﴿ إِنَّ آلظَنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الحَقَ شَيئاً وَمُوسَ عَنْ مَنْ تَولِّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ (٢) إِلاَّ الْحيَوةَ الدَّنيا . ذلك مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْم ﴾ يعني فان ظنهم أن الله يقبل منهم عملهم باتباع وليه لا يغنيهم عن طلب الإمام الذي مقامه حق بأمر رسول الله صلى الله عليه بالحق من عند الله ، ثم قال

<sup>(</sup>۱) سورة ۳<del>۵</del>

<sup>(</sup>۲) سورة <del>۲۸ - ۲۸</del>

عز وجل لنبيه فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ، يعني أرفض من تولى عن علي وهو الوصي وهو الذكر الذي عناه الله في كتابه ، ولم يرد إلا الحياة الدنيا الظاهر ثم قال عز وجل ذلك مبلغهم من العلم ، يعني ذلك ما بلغوه وقدروا عليه من أمر علي حيث حسدوه، وهو العلم ، وأنكروا مقامه ، فلم يضروه بذلك بل ضروا أنفسهم .

وقوله: ﴿ وَكُلُّ شَيْء (١) أَحْصَيْنَاهُ في إِمامٍ مُبينٍ ﴾ يعني هذا القول وكل مؤمن عرفناه باتباع الإمام الذي يقوم ببيان تأويل كتاب الله لأن الشيء اسم المؤمن . وقوله : ﴿ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ آفْترى عَلَى آللهِ الْكَذِب (٢) وَهُوَ يُدْعى إلى الإسلام وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّالمينَ ﴾ معنى ومن أظلم ممن كذب أي على الله سبحانه يتعبد الخلق بما يختارون لأنفسهم وهو يُدْعى إلى الإسلام يعني رسول الله على يدعوه إلى اتباع على وهو أول من أسلم فإسمه وطاعته الإسلام ، ويدله أيضاً على مقامات الأنبياء والأوصياء والأثمة باختيار الله تعالى، والله لا يهدي القوم الظالمين، يعني الذين ظلموا أنفسهم ومن اتبعهم بالفرية (٣) على الله في إقامة دينه ، إذ نسبوها إلى غير أوليائه الذين اختارهم لأمره .

وقوله: ﴿ وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ (٤) وَمَا نَهاكُمْ عَنْهُ فَأَنتَهُ وا ﴾ يعني ما أمركم الرسول بطاعته فاتبعوه واعملوا بطاعته ، وهو قول رسول الله صلى الله عليه في علي عليه السلام « من كنت مولاه فعلي (٥) مولاه » وقال: « عملي مني (٣) بمنزلة

<sup>(1)</sup> me (5 17 -

<sup>(</sup>٢) سورة <u>۲۱</u>

<sup>(</sup>٣) بالفرية : يريد بالكذب والإختلاق .

<sup>(£)</sup> سورة <u>٩٥</u>

<sup>(°)</sup> جاء في المستدرك للحاكم وفي تلخيصه للذهبي جـ ٣ ص ١٠٩ أن الرسول قال : « إن الله عز وجل مولاي ، وأنا مولى كل مؤمن ، ثم أخذ بيد علي ، فقال : من كنت مولاه فهـذا وليه ؛ اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه » .

<sup>(</sup>٦) جاء في دعائم الإسلام للقاضي النعمان بن حيون المغربي جـ ١ ص ٢١ أن النبي (ﷺ) لما صدر عن حجة الوداع وصار بغدير خم أمر بدوحات فقُسمن له ونادى بالصلاة جامعة، فاجتمع

هرون من موسى » تعريفاً لهم أنه لا يدل كل نبي إلا على وصي له ، فعلي له كما كان هرون لموسى . ﴿وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانَتُهُوا ﴾ يعني من لم يأمركم بطاعته وباتباعه فلا تتبعوه ، فإن ذلك ضلال عن سبيل الله ، وفي ذلك قوله ﴿ ولا تتبعوا السبل ﴾ اختلاف الأهواء ينسيكم أمر الله إلى اختيار الناس عن وصية الرسول ، والوصية سبيل الله وسنته في دينه ، وسنة أنبيائه .

وقوله: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةُ (١) لِمَنْ كَانَ يَرْجُو آلله وَالْيَوْمَ الْآخِرَ ﴾ يعني لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة حيث أشار إلى على واتَمَنَهُ على أمره وارتضاه لوصيته وجعله منه بمنزلة الأوصياء من الأنبياء ، ولم يجعلوا عليا في المنزلة التي جعله الله ورسوله صلى الله عليه إماماً ﴿ لَمِنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ واليومَ الآخِرَ ﴾ المنزلة التي جعله الله والمهدي من ولد على الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وهو اليوم الآخر ، آخر الأثمة والنطقاء صلى الله عليه وعليهم أجمعين .

وقال سبحانه ﴿ إِنَّ آللهَ يَأْمُرُ ﴿ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَايتاءِ ذِي الْقُربِي وَيَنْهَى الْفَحَشَاءِ وَالْمُنْكِرَ وَالْبَغْي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُم تَذْكُرونَ ﴾ يعني أن الله يأمر بالعدل وهو اتباع سنته في الرسل والوصي والأئمة التي عدل بها بين عباده أولهم وآخرهم فجعل في كل أمة وقوم رسولاً وإماماً اختاره لهم فأقام لجميعهم الأئمة ، كها فرض على جميعهم العبادة عدلاً منه بين عباده وهو العدل الذي يأمر به ، والإحسان قصد هذه السبيل العبادة عدلاً منه بين عباده وهو العدل الذي يأمر به ، والإحسان قصد هذه السبيل والعمل الصالح عليها ، ففي ذلك قوله فمنهم ﴿مُحْسِنٌ ﴿ وَظَالِمُ لِنَفْسِهِ ﴾ مبين فالظالم لنفسه الذي اتبع غير أئمة الحق ، والمحسن التابع للأئمة الذين ارتضاهم فالظالم لنفسه الذي اتبع غير أئمة الحق ، والمحسن التابع للأئمة الذين ارتضاهم

<sup>=</sup>الناس وأخذ بيد علي فأقامه إلى جانبه وقال : « أيها الناس، اعلموا أن عليًّا مني بمنزلة هارون من موسى ، إلا أنه لا نبي بعدي ، وهو وليكم بعدي » .

<sup>(</sup>۱) سورة <del>۲۲</del>

<sup>(</sup>۲) سورة <u>۱۹</u>

<sup>(</sup>۳) سورة <del>۳۷</del>

الله لدينه وفي ذلك أيضاً قال : ﴿ وَالذين اتَّبِعُوهُمْ بِاحسَانِ رَضِيَ الله (١) عَنْهُمْ ﴾ وقوله : ﴿ وآت ذا القربي(٢) حَقَّهُ ﴾ يعني بذي القربي علي بن أبي طالب فأمر أن يؤتى حقه الذي جعله الله له من وصية رسول الله صلى الله عليه والطاعة والولاية التي فرضها الله على جميع خلقه كما فرضها عليهم لرسوله ، وعلي بن أبي طالب هو ذو القربي من رسول الله صلى الله عليه فإنه أول من أسلم<sup>(٣)</sup> فهو أقرب الخلق إليه بإسلامه ، وهو ذو القربي في النسب وفيما جعله له رسول الله صلى الله عليه في قوله « علي مني بمنزلة هرون من موسى » فلا قُرْبي أقرب من قُربي هرون من موسى "، فذلك جعل رسول الله صلى الله عليه علياً منه في القربي فهذا الذي أمر به الله ، ثم قال : ﴿ وَيَنْهِي عَنِ الفَحْشَاءِ ( ٤ ) وَالْمُنْكِرَ وَالْبَغِي ﴾ فهذه الأسماء الثلاثة التي ينهي عنها تقع على الثلاثة الذين ظلموا أنفسهم ، وظلمواعلياً وتعدُّوا على مقامه من قبله ، فذلك فَعلهم فحشاء ومنكر وبغي فعلوه ، فنهى الله عن فعلهم وعن اتباعهم ثم قال : ﴿ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ (٥) تَذَكَّرُونَ ﴾ ما وعظكم به وتتجنبون ما نهاكم عنه ، وتتبعون ما أمركم به . وقوله : ﴿ وَلاَ تَكُونُوا كالَّتِي (١) نَقَضَتْ غَزْلُمَا مِنْ بَعْـٰ لِـ قُوَّةٍ ٱنْكَاثاً تَتَخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِي اَرْبِي مِنُ أُمَّةٍ إِنَّما يَبْلُوكُمُ الله بِهِ وَلَيْبَيِّنَ ۚ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴾ يعني ولا تكونوا كالتي أحبطت أعمالها وأبطلت سعيها ﴿ مِنْ بَعْد قُوَّة ﴾ من بعد حجة قواهم الله بهــا ورسولــه ، والقوة الحجة ، ﴿ أنكاثاً ﴾ يعني نكثوا عهد الرسول إليهم وردّوا سنته بعد انتظامها واتصالها على سبيل الله كما ينكث الغزل بعد التثامه ﴿ بصدهِمْ عَنِ السبيل ﴾ يعني

<sup>(</sup>۱) سورة <del>۹</del>

<sup>(</sup>۲) سورة ۱<u>۷</u>

<sup>(</sup>٣) في الأصل سلم .

<sup>(8)</sup> mecs 17

<sup>17 (0)</sup> 

<sup>17 (7)</sup> 

بهذا أمة موسى وأتباعهم السامري(١) عند غيبة موسى وتفرقهم عن هرون فقال الله لأمة محمد لا تكونوا مثل الأمة بتعديكم عن علي فهو حجة محمد وبابه كما كان هرون حجة موسى وبابه ﴿ تَتَّخِذُونَ أَيمَانَكُمْ دَخلاً بَيْنَكُمْ ﴾ يعني أن تتخذوا ميثاق رسول الله الذي واثقكم به لعلي وعرفكم مقامه ﴿ دخلاً بينكم ﴾ يعني مكتوماً بينكم (٢) لا تعلمون به ولا تطيعون أمر الله فيه ولا تظهرونه للناس ففعلوا به و ﴿ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَر بِي مِنِ أُمَّةٍ ﴾ يعني يفعلون هذا خوفاً أن تكون أمة موسى أعلى وأكبر في الدنيا إذا اختاروا لأنفسهم وتكبروا عن طاعة هرون من أمة محمد إن لم يختاروا لأنفسهم ويتكبروا عن طاعة على لتكون الإمامة منهم مفاوضة (٣) منشورة يطمع كل واحد من الأمة فيها ولا تنظمونها بالوصية من الرسول والأئمة من بعده في أهل بيته ، ثم قال ﴿ إِنَّا يَبْلُوكُمْ اللَّهُ بِهِ ﴾ يعني إنما يختبركم الله بمقام على ومقام الأئمة من بعده ، وبالوصية في ولده ودليل دين الله الذي ارتضاه وتعبد خلقه به ثم قال : ﴿ لَيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ القيامة (١) ما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴾ يعني ليبين لكم أن اختياركم لأنفسكم ونشركم الدين باختلاف الدليل وبأهوائكم ضلال عن هدى الله وأن الهدى هدى الله الذي دل عليه رسول الله صلى الله عليه وأشار به إلى وصيه فهو دينه المنتظم اختياره غير مفرِّق بأهواء الناس واختياراتهم(٥) وفي مثل هذا المعنى قول الله عز وجل : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللهُ ميثاقَ٣ الَّذينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لتُبيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ

<sup>(</sup>١) في الأصل الساماري . (٢) سقطت من الأصل .

<sup>(</sup>٣) يعني الإشارات التي وردت عن لسان النبي ﷺ) بأحقية علي بالولاية بعد النبي تكفي لوجوب العمل بها وتنفيذها ، أما المفاوضة التي تجعل كل الناس يطمعون بالإمامة فليست من رأي الرسول ولا قال بها وليست استدلالاً على الحجية . لذلك يجب اعتبار اشارات النبي حجة يستند اليها في مجال اثبات الواقع .

<sup>(</sup>٤) سورة <del>١٦</del>

<sup>(</sup>٥) يريد أنه ليس للناس أن يتحكموا فيمن يعينه أو بالأحرى عينه الله هادياً ومرشداً لعامة البشر ، كما ليس لهم حق تعيينه أو ترشيحه أو انتخابه ، لأن الشخص الذي له من ذاته القدسية استعداد لتحمل أعباء الإمامة قد عرفه النبي بتعريف الله وعين بتعينه بموجب دلالة النبي وإشاراته .

<sup>(</sup>٦) سورة <del>٣</del>

ظُهُورِهُم وَاشْتَرُوا بِهِ ثَمَنَاً قليلاً فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴾ يعنى إذ أخذ الله ميثاق الذين نصب لهم الإمام وهو الكتاب ﴿ لتُبيِّننَّهُ للنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونِهُ ﴾ ليظهرون مقامه ويتبعونه يعني ظلمهم على الذين عرّفهم رسول الله صلى الله عليه بمقام على وأخذ له عليهم ميثاق الله وعهده ، فكتموه فيما بينهم ، وادعوا مقامه ، ثم قال : ﴿ فَنَبَذُوهُ وَراءَ ظُهورهِمْ ﴾ في صلواتهم وأحكامهم ﴿ وآشْتروا بِهِ ثَمناً قليلاً ﴾ يعني واشتروا بمرضاة الله في اتباعه رياستهم في الظلم مدة في الدنيا قليلة ﴿ فَبِئْسَ مَا يَشْتُرُونَ ﴾ من ذلك الظلم الذي اختاروه على غير مرضاة الله واتباع إمام دينه المرتضى لحقه وهو على بن أبي طالب وصى الرسول صلوات الله عليهما فقال : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ امَّنُوا (١٠) إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا في المَجَـالِسِ فَافْسَحُـوا يَفْسَـح اللهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انْشُـزُوا فَأَنْشَرُوا يَرْفَعُ اللهُ الذينِّ أَمَنُوا والذينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللهِ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبيرُ يعني إذا قيل لكم انبسطوا في الشرح والتربية(٢) فانبسطوا، وإذا قيل لكم أمسكوا فامسكوا، يعني إذا قال لكم الإمام هذا هدى ﴿ يَرْفع الله الذين آمنوا مِنْكُمْ ﴾ إذا استقاموا على ما سمعوا والذين أوتوا العلم إذا أمسكوا حتى يؤمروا يرفع لهم درجات بطاعتهم وتسليمهم"). وقال: ﴿ وَالْوالِداتُ يُرضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَينْ ﴿ ﴾ كَامِلَينْ لَمِنْ أَرادَ أَنْ يُتمَّ الرَّضاعة وعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وكِسْوَتُهُنَّ بالَمعْرُوف، يعنى والدعاة والأبواب يسمعون من دعوا من المؤمنين على إمامين: إمام ناطق بشريعة وتنزيل (٥) ، وإمام متم لشريعة بالتأويل (٦) ﴿ لَمِنْ أَرادَ أَن يُتمُّ الرَّضَاعَةَ ﴾ يعني لمن

<sup>(</sup>۱) سورة ۸<u>٥</u>

 <sup>(</sup>٣) يريد الحدود الذين بلغوا مرتبة علمانية رفيعة عليهم واجب التأييد بموجب أمر صاحب التأييد ،
 والإمساك عن الإفادة حتى يؤمروا بمن سبقهم في العلوم والمراتب والحد .

<sup>(</sup>٤) سورة <del>٢٣٣</del>

<sup>(</sup>٥) التنزيل: الظاهر عملياً.

<sup>(</sup>٦) التأويل: الباطن علمياً.

أراد أن يتم مرتبة المؤمنين ورفع درجاتهم لعلهم الإمام المتم ﴿ وَعَلَى المولودِ رِزْقُهِنَ وَكِسْوَتُهِنَ بِالْمعرُوفِ ﴾ يعني بالمولود له الإمام الذي يُدعى إليه في عصره ﴿ رِزْقُهنَ ﴾ يعني مادة المؤمن بالعلم الذي يمد به دعاتهم يعني وسترتهم بلباس التقوى الذي به يرفع الله درجات المؤمنين والدعاة منهم ، وينشر الحكمة وعلم الدين فيهم ثم قال ﴿ بِالمُعْرُوفِ ﴾ يعني لمن عرف منهم الإستحقاق يجري ذلك لكل منهم على قدر استحقاقه و في الوقت الذي يوفقه الله له فيعرف فيه الصلاح في فتح ذلك للمؤمنين .

وقوله ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَات (') يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لاَ يُشْرِكُنَ بِاللهِ شَيْئًا وَلاَ يَسْرِقْنَ وَلاَ يَرْنِينَ وَلاَ يَقتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلاَ يَأْتِينَ بِبُهْ ثَانِ يَفْتُرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَاَسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللهِ إِنَّ اللهَ عَفُورٌ رَحيمٌ ﴾ وَاَرْجُلِهِنَّ وَلاَ يَعْصِينَكَ في مَعْروف فَبَايِعْهُنَّ وَاَسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللهِ إِنَّ اللهَ عَفُورٌ رَحيمٌ ﴾ يعني بالنبي ههنا الحجة الذي ينبىء المؤمنين بعلم الباطن ويعني بالمؤمنات ههنا المؤمنين الذين قد رفعت درجاتهم وأراد الحجة أن يأذنهم في الدعوة فيقول الله سبحانه (') هذا للحجة يعني إذا جاءك هؤلاء المؤمنون يأخذون منك العهود ليبايعوا بها الإمام ﴿ عَلَى أَنْ لا يُشرِّكُنَ بالله شيئاً ﴾ على أن لا يدعوا إلى غير الإمام الذي اختاره الله فإنه من دعا إلى غير إمام يختاره الله فقد أشرك بالله إذ جعل له في إمامة دينه شريكا الله فإنه من دعا إلى غير إمام يختاره الله فقد أشرك بالله إذ جعل له في إمامة دينه شريكا عنار غير خيرة الله لخلقه (") ، وإمام الحق الذي هو باختيار الله تعالى من أشار إليه إمام قبله وصحت له إشارات الإمام من لذن وصي الرسول الذي أشار إليه الرسول (') إماماً بعد إمام حتى انتهت الإمامة إليه ﴿ ولا يسرقن ﴾ يعني ولا يعلموا على علم الدين الباطن من لم يؤخذ عليه العهد ، فالداعي إذا فعل ذلك فقد سرق ،

<sup>(1)</sup> me (1)

<sup>(</sup>٢) في الأصل سبحان.

<sup>(</sup>٣) خيرة الله لخلقه: هم آل البيت الذين اصطفاهم الله وأوجب التمسك بهم وفرض على كل مؤمن أن يدين بحبهم ومودتهم. وجعل حبهم علامة الإيمان، وبغضهم علامة النفاق، فمن أحبهم أحب الله ورسوله، ومن أبغضهم أبغض الله ورسوله.

<sup>(</sup>٤) يعني وصيه الإمام على بن أبي طالب عليه السلام .

والمؤمن من المحرم إذا تعلم بما لم يؤذن له أن يتكلم به أو أفّشي ما سمع عند أهل الظاهر(۱) فقد سرق وأسرق ﴿ ولا يزنين ﴾ يعني ولا يأخذوا العهد على أحد بغير إذن ولا إطلاق من الإمام (۲) ﴿ ولا يقتلن أولادهن ﴾ يعني ولا يحرموا أحداً من المؤمنين ما يستحقه من حدود الدين سعيه ولا ينقضوه عند الإمام بطعن عليه ظلما ﴿ ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ﴾ يعني ولا يدعوا إلى منكر من أمر الدين ولا مقام إمام ولا حجة يقولونه من عند أنفسهم بغير أمر من الإمام والأيدي الأبواب ، والأرجل المؤمنون الدعاة المأذون لهم ، لا يفترون هذا البهتان بين الأبواب والمؤمنين ﴿ ولا يعصينك في معروف إلى يعني ولا يعصونك في مقام الإمام المعروف مقامه ، ولا أمر من الدين معروف الحق واضح مبين ﴿ فَبَايِعُهن ﴾ يعني فاشرط عليهم ذلك واطلق لهم الدعوة ومرهم بمبايعة أمير المؤمنين عليه السلام (٣) .

وقال : ﴿ [ و ] هُوَ آلَّذي بَعَثَ في الْأُمِيَيِّنَ رَسُولاً (') مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَيُزكيهمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَانْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفي ضَلاَل مُبين ﴾ يعني الأميين الذين لم يكن فيهم إمام وهو الكتاب (') ، لأن الأميين في الظاهر الذين لا يقرأون الكتاب ولا يكتبون ، فبعث الله محمداً صلى الله عليه في الفريقين ولد اسمعيل ولم يكن فيهم إمام لأن الإمامة كانت في ولد اسحق (') الى مبعث محمد صلى الله عليه فبعني يعرفهم بأئمة دين الله عليه فبعثه الله ﴿ رسولاً منهم يتلو عليهم اياته ﴾ يعني يعرفهم بأئمة دين الله عليه فبعثه الله ﴿

<sup>(</sup>١) أهل الظاهر: أهل التنزيل والشريعة.

<sup>(</sup>٢) من الأصول والأحكام الإسماعيلية المشددة أن لا يعمد أي حد من حدود الدعوة إلى أخـذ العهد والميثاق بدون موافقة الإمام أو من ينوب منابه من الحجج والأبواب أصحاب الجزائر والأقاليم .

<sup>(</sup>٣) أي إمام الزمان والعصر الذي يعيش فيه الحد لأنه صاحب البيعة .

<sup>(</sup>٤) سورة ٢٦ أضاف المؤلف [ و ] إلى أول الآية .

<sup>(</sup>٥) الكتاب إمام قائم بالقوة وهو بمنزلة الهيولى والصورة التي هي مادة تتضمن كل شيء .

<sup>(</sup>٦) يريد اسحق بن أبراهيم رأس أئمة الاستيداع أمه سارة أقام في الشام والقدس وقيل انه عاش . ٢٨٠ عاماً ودفن في القدس .

من ولده ﴿ ويزكيهم ﴾ يعني ويطهرهم بدعوة حق الإسلام من دنس باطل الجاهلية ﴿ وَيُعَلَّمُهُم الْكِتَابَ وَالحِكمة ﴾ يعني ويعرفهم بالإمام من بعده الذي هو وصيه حتى يعرف اسمه وموضعه ، فالكتاب الإمام ، والحكمة الرسول الناطق الذي يكون بعده من ولده فيعرفهم به وهو المهدي الذي أشار إليه محمد صلى الله عليه ﴿ وَإِن كانوا مِن قَبَلُ لَفي ضلال مُبين ﴾ لم يكن لهم من قبل رسول الله إمام يهتدون به إلى دين الله فيضلالهم بين لبعدهم عن أثمة حق الله (١) .

وقوله ﴿ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسى إِماماً وَرَحْمةً وَهذا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَاناً عَرَبياً (٢) لِيُنْذِرَ آلَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشرى للمُحْسِنِينَ ﴾ يعني ومن قبل كتاب محمد كتاب موسى ، فكتاب محمد الإمام الذي أقامه محمد بعده وهو وصيه علي بن أبي طالب كها كان كتاب موسى الإمام الذي أشار إليه وهو هرون ، أشار إليه أنه الإمام من بعده ، فيقول الله: ﴿ وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدَقٌ لِسَاناً عَرَبياً ﴾ يعني علي بن أبي طالب أنه صدق عمداً رسول الله أول من صدقه ، واللسان الرسول ، وعلي هو الإمام الذي أشار اليه محمد صلى الله عليهما ﴿ لِيُنْذِرَ آلَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ يعني الذين صدوا عن إمامة دين الله وتولوا غير أوليائه ﴿ وبُشرى للمحسنين ﴾ يعني الذين قصدوا سبيل الله فأحسنوا الأعهال على تلك السبيل (٣) وقال: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عن الجبال فَقُلْ يُنْسِفُهَا رَبِي نَسْفاً فَيُذَرُهَا الله فَيَدَرُهَا الله فَيَدَرُهَا الله فَيَدَرُهَا الله فَيَدَرُهَا أَنْ عَلَى الله وَيَكُوبَ الله فَيَدَرُهَا الله فَيَدَرُهَا الله فَيَدَرُهَا وَيَعْمَلُونَا عَنِي الله وَيَعْمَلُونَا عَنِي المَدِينَ هُ يعني بالجبال الحجج فيذَرُها ربي نسفاً ﴾ يعني اهتزاز قلوبهم وارتياحهم الأمر الله ﴿ فَيَذَرُهَا قَاعاً صَفْصَفاً ﴾ يعني فيصيرون من خشية الله وإعظام (٥) أمره متذللين خاضعين ﴿ لاَ تَرى

<sup>(</sup>١) سقطت في الأصل.

<sup>(</sup>۲) سورة ۲<del>۱</del>

<sup>(</sup>٣) في الأصل السلسبيل.

<sup>(\$)</sup> me (\$ - \frac{\dagger}{1.0}

<sup>(</sup>٥) إعظام : عَظَّمَ ، فَخَّمَ ، وَكَبَّر ، وَبَجَّلَ . العَظِيمة : عظائم الله النازلة الشديدة ما عظم من أمره .

فيهَا عِوَجاً وَلاَ أَمْتاً ﴾ يعني لا ترى فيها اعوجاجاً عن الحق ولا لجاجاً(١) عنه ، ولا شُكاً فيها ، ولا اختلافاً ، والأمت(٢) في الأرض يكون فيها مواضع منخفضة ومواضع مرتفعة ، فقال لا يكون في الحجج تثبط (٣) ولا التباث ، ولا اختلاف . وقولُه ﴿ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُم ( عُ) سَبْعاً شِداداً ﴾ يعني وأقمنا لهدايتهم سبعة أئمة مؤيدين بالقوة ومن الله أسباباً ﴿ فَوْقَكُمْ ﴾ بينكم وبين الله ﴿ وَجَعَلْنَا سراجاً (٥) وَهَاجاً ﴾ يعني الباب الذي يرفع درجات المؤمنين و يحيي الدعوة بأمر الإمام وهَّاجاً، الوهاج، المضيء النير، يعني به العلم والبيان ﴿ وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرِاتِ مَاءً ١٧ ثُجَّاجًا ﴾ يعني بالمعصرات السحاب (٧) وهو أمثال الدعاة، والماء مثل العلم والثجاج (٨) الغزير المنسكب. يعني وانزلنا مع الدعاة علماً غزيراً يحيي به المؤمنون ﴿ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبّاً ونباتاً (١) وجنَّات اَلْفَافاً ﴾ يعني ملتفين مجتمعين على أمر واحد وهو دين الله المستقيم ﴿ إِن يَوْمَ الْفَصْل كَانَ (١٠) ميقاتاً ﴾ يوم الفصل هو المهدي صلى الله عليه الذي يفصل الله به بين الحق والباطل، والمؤمن والكافر، وهو ميقات أمر الله ونهايته، وسابـع النطقـاء السبعة ﴿ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ ١١١ فَتَأْتُونَ أَفْواجاً ﴾ يعني يوم يعلن بالدعوة إليه وقد

<sup>(</sup>١) لجاجاً : تمادي في العناد الى الفعل المزجور عنه ، في الأمر : لازمه وأبى أن ينصرف عنه ، ألحُّ

عليه وطلب السرعة . (٢) الأمْت : ج إمات وأُمُوت : الضعف ، الشك ، الفراغ ، المكان المرتفع .

 <sup>(</sup>٣) تَشَبُّطَ : ثَبُّطُ عن الأمر : عوَّقه وشغله عنه . تريث وتعوق .

<sup>(</sup>٤) سورة <del>٧٨</del>

<sup>(</sup>۵) سورة <u>۷۸</u>

<sup>(</sup>٦) سورة <u>٧٨</u>

 <sup>(</sup>٧) السَّحَاب : ج سُحُب ، والواحدة سَحَابة ج سَحَاثب ؛ الغيم .
 (٨) الثّجّاج : السيّال ، الشديد الإنصباب . المِثْج : الخطيب المفوّه الفصيح كأنه يصبُّ الكلامَ

<sup>(</sup>۹) سورة <del>۱۵-۷۷</del>

<sup>(</sup>۱۰) سورة <del>۷۸</del>

<sup>(</sup>۱۱) سورة <del>۱۸</del>

ظهر أمره ﴿ فتأتون أفواجاً ﴾ فوجاً بعد فوج رغبة ورهبة ﴿ وَفَتِحتِ السَّماءُ فَكَانَتُ (١) أبواباً ﴾ يعني وكشف علم الأئمة الباطن المستور فيكون فيها مقامات أبواب يعلمه منهم كل سائل وطالب ﴿ وسيرت الجُبّالُ فَكَانَتُ (١) سَرَاباً ﴾ يعني وسيرت الحجج أمروا أن يظهروا سيرة الحق عند ظهور المهدي ويسيروا بها ﴿ فَكَانَتُ سَرَاباً ﴾ يعني فكانت الحجج مثل السراب (١) يومئذ من انقيادهم وطاعتهم وظهور أمرهم بعد اقتناعهم عن الإظهار بالستر والكتان .

وقال في داود: ﴿ إِنَّا سَخَرْنَا الجِبَالَ ( ) مَعَهُ يُسبِحْنَ بالعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وَالطَّيْرَ مَحشُورَة كُلِّ لَهُ أَوَّابٌ ﴾ سخرنا معه الجبال يعني به جعلنا معه الحجج ﴿ يُسَبحْنَ ﴾ يدعون ﴿ بالعَشِيِّ والإِشْراق ﴾ فالإِشْراق ( ) مثل الرسول لأنه مبتدأ الشرائع الظاهرة كما الإشراق مبتدأ نور النهار ، والنهار مثل الظاهر ، والعشيُّ مثل الوصي لأنه مبتدأ علم الباطن ، كما العشيّ مبتدأ ظلام الليل ، والليل مثل الباطن ، فالمعنى أقمنا معه الحجج يدعون بالظاهر والباطن الذي أقام الله به الوصي والرسول ، والطير أمثال الدعاة ، فقال : وأطلقنا له إقامة الدعوة بالدعاة إليه ﴿ محشورةً ﴾ يعني مجمعين على طاعته ﴿ كُلُ لَهُ أَوَّابٌ ﴾ يعني كل إليه يدعو وإليه يرجع بعلمه ودعوته .

وقوله :﴿ اَلَّذِينَ آتينَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ (٦) تِلاَوَتِهِ أُولئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَـنْ

<sup>(</sup>۱) سورة <u>۷۸</u>

<sup>(</sup>۲) سورة <u>۷۸</u>

 <sup>(</sup>٣) السرّاب: ما يشاهد نصف النهار من اشتداد الحر كأنه ماء تنعكس فيه البيوت والأشجار وغيرها . السرب : القطيع .

<sup>(3)</sup> سورة <u>٣٨ - ١٩</u>

<sup>(°)</sup> الإشراق: يعني الحكمة اللدنية المشرقية أو الحكمة الإلهية لأصحاب المكاشفات، وشيخ الإشراق هوشهاب الدين بن يحيي السهروردي. والإشراق الحضرري تعني تشرق به النفس على الموضوع بصفتها كائناً نورانياً؛ أي أنها تستحضر نفسها، فظهورها هي نفسها لنفسها هو حضور هذا الحضور، هذا هو الحضور الظهوري أو الإشراقي.

<sup>(</sup>۲) سورة <del>۲۱</del>

يكُفُرْ بِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ يعني بالكتاب الإمام فقال الذين جعلنا لهم الإمام وعرفناهم به وهو علي بن أبي طالب﴿ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَةِ ﴾ يعني فيتبعونه حق اتباعه والتالي المتبع ﴿ أُولئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ يعني أولئك الذين يؤمنون بالإمام ومن يكفر به فأولئك الذين خسروا أنفسهم في الدنيا والآخرة إذ لم يتبعوا الإمام الذي لا يقبل الله من أحد عملا الاَّ باتباعه . وقوله:﴿ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ (١) وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إماماً وَرَحْمَةً أُولَئِك يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الأَحْزابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلاَ تَكُ في مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الحَقُّ مِنْ رَبُّكَ ﴾ يعني محمداً صَلى الله عليه ﴿ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ ﴾ يعني علي بن أبي طالب عليه السلام الذي اتبع محمداً وحكم الله أن يكون الإمام بعـده ، ﴿ ومِـنْ قَبْلِـه كِتـابُ موسى ﴾ يعني ومن قبله الإمام الذي أشار إليه موسى وهو هرون ﴿ إِماماً ورَحْمَة ﴾ يعني إماماً ورسولاً ﴿ أُولئك يؤمنون به ﴾ يعني الذين يؤمنون بعلي ويعرفون إمامته بوصية الرسول إليه ﴿ وَمَنْ يَكُفُر بِهِ مِنْ آلاحزابِ ﴾ يعني ومن يكفر بعلي من أهل الافتراق الذين فرقوا دينهم ولم ينتظموه بالوصية والأحزاب الفرق﴿ فالنَّارُ مَوْعِـده ﴾ يعني فالعقاب الذي وعد به موعد من كفر بعلي يعاقبهم الله على كفرهم ومعصيتهم لله ولرسوله في مقامه . ثم قال لنبيه:﴿ فَلا تك في مِرْيةٍ مِنه إنه ٱلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ﴾ يعني فلاتك في مرية (٢) من على أنه إمام الحق الذي ارتضاه لابـك لحقــه ﴿ ولــكِنَّ أَكْثَـرَ النَّاس (٣) لا يُؤْمِنُونَ ﴾ يعني لا يؤمنون بمقام علي وهو الحق من عند الله .

وقال: ﴿ وَمَا أُنْزَلْنَا عَلَيْكَ الكِتَابَ ( \*) إِلاَّ لِتُبِين لَهُمُ الذي آخْتَلَفُوا فيه ﴾ يعني وما أوحينا إليك من مقام الإمامة، وقوله: ﴿ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتابَ فَالّذِينَ أَتَيْناهُمُ ( \*) الكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلاَءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بأياتنا إِلاَّ الكَافِرُونَ ﴾

<sup>(</sup>٢) مرية : المِرْيَة : الجَدَل .

<sup>(</sup>۳) سورة 11 <del>۱۷</del>

<sup>(</sup>٤) سورة <del>١٦</del>

<sup>(0)</sup> meci 12

يعني وكذلك أوحينا أن نجعل لأمتك إماماً وصياً لك فإن الذين جعلنا لهم الإمام من قبلك يؤمنون بإمامهم ﴿ ومن هؤلاء من يؤمن به ﴾ يعني من أمتك هؤلاء من يؤمن بالإمام الذي يقيمه ، ويعرفون مقامه ﴿ وما يجحد بآياتنا إِلاَّ الكَافِرونَ ﴾ يعني وما يجحد بأثمة ديننا إلاَّ الكافرون بالدين .

وقال : ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ آفْتَرَى عَلَى آللهِ كِذِباً (١) أَوْ كَذَّبَ بَآياتِهِ إِنَّهُ لاَ يُعْلِمُ الْمُجْرِمُونَ . ويَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ آللهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَوُلاَءِ شُعَاقُنا عِنْدَ آللهِ قُلْ أَتَنبؤُونَ آلله بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي آلسَّموات وَلاَ فِي الأَرْضِ سَبْحَانَهُ وَتعالى عَمَّا يُشرِكُونَ ﴾ يعني ومن أظلم بمن افترى على الله كذبا بأن يجعل لدين الله إماماً لم يجعله الله ﴿ أو كذب بآياتِهِ ﴾ يعني أو كذب بأثمة دين الله الذين اختارهم الله وإنَّهُ لا يفلح المجرمونَ ﴾ يعني لا ينجو من عذاب الله ولا يفوز بثوابه وذلك الفلاح ، والذين أجرموا بالفرية على الله والتكذيب لأثمة دينه فهم لا يفلحون ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ آللهِ ﴾ يعني ويتبعون بعبادتهم من دون آلله واختياره ﴿ مَا لاَ يَضَرَّهُمْ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ ﴾ يعني ما لا يضرهم هجره ومعصيته ، ولا ينفعهم طاعته واتباعه وشاعتهم وطاعتهم وطاعتهم وشفاعتهم (٢) ﴿ قَل أَتنبُونَ الله بَما لا يعلم في السموات ولا في الأرض ﴾ يعني وشفاعتهم (٢) ﴿ قَل أَتنبُونَ الله بَما لا يعلم في السموات ولا في الأرض ﴾ يعني أخبرون الله أنكم قد جعلتم لكم أثمة رؤساء واتبعتموهم والله لا يعلمهم في الرسل ولا في الأوصياء ، وفي الأثمة (٣) ولا في الحجج ﴿ سبحانه وتعالى عما يشركون ﴾ يعني أنهم جعلوا له شركاء في اختياره (٤) يختارون لأنفسهم ، فتبعوا اختيارهم ومستعبدهم أنهم جعلوا له شركاء في اختياره (٤) يختارون لأنفسهم ، فتبعوا اختيارهم ومستعبدهم أنهم اختاروا (٥) فذلك شرك بالله سبحانه وتعالى عما يشركون .

<sup>(</sup>۱) سورة <del>۱۰ ۱</del>۸ (۱)

 <sup>(</sup>۲) يعتقد الإسماعيلية بأن الأثمة المنصوص عليهم من آل البيت هم الشفعاء للمؤمنين عند الله تعالى يوم القيامة الكبرى .

<sup>(</sup>٣) يريد أولئك الذين تسنموا الخلافة بعد النبي وسموا أنفسهم بالأئمة بدون أن ينطبق عليهم المعنى الباطني الروحي لهذا الاسم .

<sup>(</sup>٤) أي شارك الإمام على في الخلافة بالإختيار من أنفسهم من ليس لهم حق في ذلك .

<sup>(</sup>٥) يعني الذين بايعوا واختاروا لتولي شؤون المسلمين بعد النبي غير علي أشركوا .

وقال: ﴿ وَمِنْهُمْ أُميُّونَ لاَ يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلاَّ أَمَانِي وإن هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ (٣) فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِم ثُمَّ يَقُولُونَ هذا مِنْ عِندِ آللهِ ليشتروا به ثمناً قليلاً فَويْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ﴾ يعني ومنهم من قليلاً فَويْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ﴾ يعني لا يعرفون لهم لا يؤمنون ﴿ لا يعلمون الكتاب إلا أماني ﴾ يعني لا يعرفون لهم إماماً إلا بأمانيهم ، إن الله لا يقبل أعها لهم بطاعة من اختاروه لإمامتهم ﴿ وان هم إلا يظنون ﴾ يعني وإن هم في أتباع من اختاروه إلا يظنون أن الله يقبل ذلك منهم وليسوا على يقين ولا بصيرة ولا مرضاة الله في أثمة دينه ﴿ فويلُ للذين يكتبُون آلْكتَابَ بايُديهِمْ ثم يقولون هذا مِن عندَ آللهِ ﴾ يعني فويل للذين يقيمون إماماً بأهوائهم ثم يقولون هذا مِن عندَ آللهِ ﴾ يعني فويل للذين يقيمون إماماً بأهوائهم ثم يقولون هذا إمام دين الله يرضى الله عمن تبعه ويقبل الأعمال باتباعه وتقليده ﴿ لِيشْتُرُوا بِهِ ثَمناً قليلاً ﴾ يعني لينالوا به ما تهوى أنفسهم ومدة الحياة الفانية القليلة

<sup>(</sup>۱) سورة <del>۱۳</del>

<sup>(</sup>۲) سورة <u>۵۶</u>

<sup>(</sup>٣) سورة <sup>٧</sup> بعل المؤلف [ وَوَيْلٌ ] الموجودة في أصل الآية [ فَوَيْلٌ ] (٣)

وهي الثمن القليل ﴿ فَوَيلٌ لَهُمْ مما كتبتْ أَيْديهمْ ﴾ يعني فويل لهم ممن أقاموه بأهوائهم واتبعوه لأنه يوردهم النار وبئس المصير ، ﴿ وَوَيلٌ لهم ممَّا يكْسبون ﴾ يعني فويل لهم ممن يضلونه بضلالهم ، فيكسبون وزره مع أوزارهم كما قال الله عز وجل: ﴿ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ آلَّذينَ ١٠٠ يَضِلُونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْم أَلاَ سَاءَ مَا يَذرونَ ﴾ .

وقوله: ﴿ قُلْ أَرَائِتُمْ إِنْ أَخَذَ آللهُ سَمْعَكُمْ (٢) وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلّهُ غَيْرُ آللهِ غَيْرُ آللهِ عَنْيُ الدَّينِ اللهِ عَنَى الْكَيْبَ اللهِ عَنَى الله عنكم الدعاة الذين تسمعون عنهم علم الدين فإياهم عنى بالسمع ونزع العلم الذي تبصرون به سبيل الهدى ، فإياهم عنى بالأبصار وستر عنكم الأثمة الذين يهدونكم بالحجج والدعاة إلى مرضاة الله فإياهم عنى بالقلوب لأن القلوب مستقر الحياة الباطنة المحيية من موت الجهل . ثم قال مستقر الحياة الناه الدين الذي نزعه عنكم وستره (١٠ و منْ الله غَيرُ آللهِ يأتِيكُمْ بِهِ ﴾ يعني يأتيكم بذلك الدين الذي نزعه عنكم وستره (١٠ و أنظر كيف نصرف الآيات ثُمَّ هُمْ يَصْدُونَ ﴾ يعني أنظر كيف الأثمة في هدايتهم في من يصدفون عنهم (١٠) ، وعن حق الله الذي يقيمون لهم الدعاة والأبواب والحجج ، يمدونهم بكل باب عن الهداية إلى دين الله ثم هم يُم يَصْدُونُ ) بعد إقامة الأثمة والهداة يصدفون عنهم (١٠) ، وعن حق الله الذي معهم ، وفي مثل ذلك قوله: ﴿ [ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ (١٠) ] بأثمة دين الله وصدف عنهم ، وفي مثل ذلك قوله: ﴿ [ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ (١٠) ] بأثمة دين الله وصدف عنهم ، وقي مثل ذلك قوله في نزع الهداة إن شاء ، والستر عنهم الأثمة الذين عنهم كوقال : ﴿ واتبع وتولى غيرهم كه وفي مثل قوله في نزع الهداة إن شاء ، والستر عنهم الأثمة الذين بهم قال: ﴿ ونَطْبُعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ (١٠) لاَ يَسْمَعُونَ كَ يعني يستر عنهم الأثمة الذين بهم قال: ﴿ ونَطْبُعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ (١٠) لاَ يَسْمَعُونَ كَهُ يعني يستر عنهم الأثمة الذين المهم قال: ﴿ ونَطْبُعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ (١٠) لاَ يَسْمَعُونَ كَوْ يعني يستر عنهم الأثمة الذين الله عنهم الأثمة الذين الله الذين الله عنهم الأثمة الذين الله عنهم الأَنْ الله عنهم الأثمة الذين الله عنهم الأثمة الذين الله عنهم الأله الله عنه المؤلفة الذين الله عنه المؤلفة الأله الله عنهم الأله المؤلفة الذين الله عنه المؤلفة ال

<sup>(1)</sup> mecة 17

<sup>(</sup>۲) سورة <del>۲</del>

<sup>(</sup>٣) ستره: أدخله في كنف التقية ·

<sup>(</sup>٤) يصدفون : صَدَف صَدُف عَدُف وصدُوفاً : انصرف ومال ، وأعرض وصد . أي يعرضون ويصدون .

<sup>(</sup>٥) سورة  $\frac{7}{100}$  أضاف المؤلف إلى الآية ( بأئمة دين الله ) وجعل عنها (عنهم) .

<sup>(</sup>٦) سورة <mark>٧</mark>

في عصرهم ، فلا يقيمون فيهم دعاة (١) يستمعون منهم العلم والهداية إلى دين الله .

تم شرح معاني هذه الأيات والحمد لله

وصلى الله على محمد النبي والصفوة من آله وسلم تسليمًا

تم كتاب الكشف تأليف سيدنا جعفر بن منصور اليمن

من مأثور علوم الأئمة المهديين عليهم الصلاة والسلام

وكان تمامه بعون مولانا وإمام عصرنا وحجتنا الصافية الكافية يوم الخميس السادس من هجرة سيدنا ونبينا محمد عليه وآله الأئمة الأطهار الصلاة والسلام بخط الخادم المطيع العبد الحقير المحتاج إلى الغفران من الهادي المهدي الشفيع عبد العزيز ابن الشيخ آدم بن صفي الدين اليمني الحرازي بتكليف من سيدنا وسندنا الحبر الأعظم والداعي الملهم الشيخ علي بن سليان بن جعفر أدام الله علينا بركاته ونفعنا بقدسيته وروحانياته . ونؤكد لمن تقع بين يديه هذه النسخة أن يحرص على سترها وكتانها عن كل من لا يستحقها واضعين في عنقه العهد والميثاق والإيمانات المغلظة الشديدة القاسية والسلام على موالينا الأئمة الميامين الأطهار وحججهم السادة الأخيار وعلى مفيدينا ومؤيدينا دعاة الليل والنهار الأبرار الأسفار .

<sup>(</sup>١) في الأصل دعاء .

## الفهرس

| <b>6</b>                              | المقدمة         |
|---------------------------------------|-----------------|
| ٦                                     | التأويل الباطني |
| 11                                    |                 |
| ١٣                                    | كتاب الكشف      |
| ١٦                                    | الرموز السرية   |
| ١٨                                    | تحقيق المخطوطة  |
| ۲۳                                    | الرسالة الأولى  |
| ٥٤                                    | الرسالة الثانية |
| 77                                    | الرسالة الثالثة |
| 91                                    | الرسالة الرابعة |
| ۹۳                                    | الرسالة الخامسة |
| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |                 |

